## أبوست المة شِهاب الدين أبومحت دالشافعي

فروكو السياكي

تحقيق الدكنور أحمد عب الرحمن الشريف

دارالصحوة النشروالتوزيع بالقاهرة

### أبو شسامة شهاب الدين أبو محمد الشافعي

\_\_\_\_\_ ضوء السارى إلى معرفة \_\_\_\_\_\_ رؤية البارى عز وجل \_\_\_\_\_

Marian de la Company

تحقيق د / أهمد عبد الرحمن الشريف

## حقوق الطبع محفوظة ٥٠٤١هـ – ١٩٨٥ م

الطبعة الأولى

# 

صنفه الشبيخ الامام العسلامة الحافظ الضابط المتقن شسهاب الدين ابو محسد عبد الرحمن بن اسسماعيل ابن ابراهيم الشافعي عرف بابي شسامة رحمه الله تعالى

تحقيق الاكثور أحمد عبدالرحمن الشريف

دارالصحوة النشروالتوزيع بالقاهرة

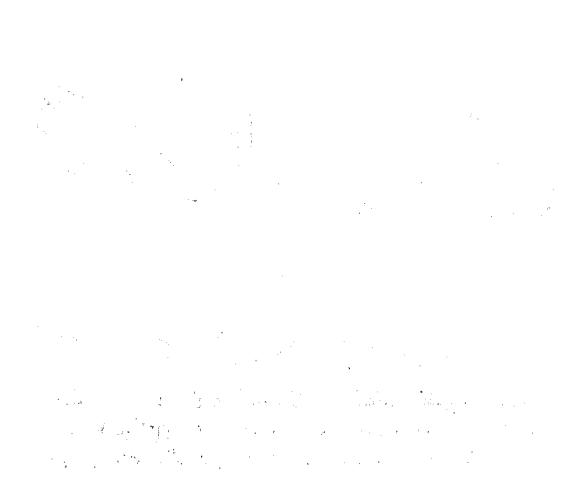

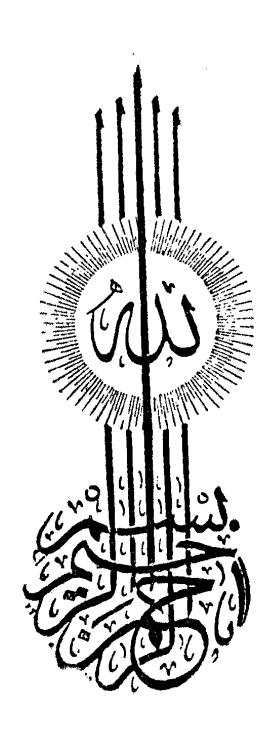

#### مقدمة التحقيق

الحمد لله واهب العطايا وصاحب النعم ، أسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنة فلا تحصرها البصائر والأبصار ، ولا تحيط بها العقول ولا الأفهام .

ومن هذه النعم مظاهر الجمال التي أودعها الله في الكون وفي الإنسان يستمتع الإنسان بها وهو يرى جمال الإبداع الإلهي في ليلة مقمرة ، أو ظل مديد ، أو روض بهيج ، أو جبال شامخات طرقها مختلفة الألوان بيض وحمر وغرابيب سود ، أو ماء ينساب بين الصخور ، أو بحار متلاطمة الأمواج تمخر عبابها الجواري المنشآت كالأعلى

يرى جمال الإبداع الالهى فى تعاقب الليل والنهار وفى خلق الإنسان فى أحسن تقويم الى غير ذلك من مظاهر الجمال فى هذا الوجود •

يرى الإنسان كل هذا فتغمر نفسه النشوة ، وتفيض بالسعادة ، وتتوارى عنها آلام الحياة وأحزانها .

وإذا كان الإنسان تفيض نفسه بالسعادة وهو ينظر إلى جمال صنع الله فإن هذه السعادة تتضائل أمام

سعادة أعظم ألا وهي سعادته وهو ينظر إلى جمال ذات الله في الدار الآخرة •

انها سعادة لا تدنو منها سعادة حتى لتتضاءل الى جوارها سعادة الإنسان بالجنة بكل ما فيها من أنواع النعيم •

فلقد ثبت فى الحديث الذى يرويه الإمام مسلم فى صحيحه أن رسول الله على قال : « إذا دخل أهل المينة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون : ألم تببض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر الى ربهم » •

وفى رواية لأبى داود « فيتجلى لهم فينظرون اليه فيكون ذلك أعظم عندهم » ولهذا يذكر الله عز وجل رؤية عباده له فى معرض الإمتنان عليهم •

فيقول تعالى (( للذين احسنوا الحسني وزيادة )) ٠

فيبين عز وجل أنه أعد للذين أحسنوا العمل في الدنيا: الحسنى وهي الجنة والزيادة: وهي النظر الي وجهه الكريم •

ولما كانت رؤية الله في الآخرة أعلى درجات السعادة

تلك السعادة الني لا يحيط بها وصف ، ولا يتصور حقيقتها إدراك .

لذلك كان من الأمور الطبية أن يفرد لها العالم الحافظ المحدث « عبد الرحمن بن اسماعيل ابن ابراهيم بن عثمان » المقدسي ، المعروف بأبي شامة كتابا أسماه : « ضوء السارى الى معرفة رؤية البارى » •

جمع فيه ما عرضه أهل السنة من المفسرين ، والمحدثين ، والمتكلمين من آراء حول تقرير الرؤية ، وما اهتدى اليه كل منهم من بحثه وفهمه ٠

فعاش مع كتب التفسير باحث ومنقبا ، وتتبع نصوص الأحاديث الصحيحة وغاص فى كتب اللغة وكتب علم الكلام ، وجمع من هذا كله محاسن كلام كل طائفة منهم واختصره فى هذا الكتاب ليحصل به لأهل السنة التعريف ، وللمبتدعين التعنيف •

وقد قسم الكتاب التي مقدمة وتسعة فصول •

ففى الفصل الأول: استدل على اثبات رؤية الله فى الآخرة بالقرآن الكريم وساق على ذلك أربعة أدلة مستعرضا أقوال علماء التفسير فيها ، ومعززا أقوالهم واتجاهاتهم بآراء علماء اللغة ومبرهنا على ضعف آراء من حاد عن طريقهم ، وخالف مسلكهم ، وبرهن على أن

المراد بالنظر: الرؤية بالعين بثلاثة أوجه مستشهدا على ما ذهب اليه بأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين، وبما ثبت عن رسول الله من الأحاديث، وباستعمالات العرب للفظ النظر.

وفي الفصل الثاني: عرض الأخبار النبوية الصحيحة التي تثبت وقوع رؤية المؤمنين لله في الدار الآخرة •

وفى الفصل الثالث: ذكر الاعتراضات التي ساقها من أنكر الرؤية وتتبع هذه الاعتراضات وأجاب عنها •

وفى الفصل الرابع: تناول الأدلة السمعية والعقلية التى احتج بها النافون لرؤية الله ، ثم أجاب عنها •

وفي الفصل الخامس: بين أن النافين لرؤية الله في الآخرة استدلوا بقوله تعالى لموسى عليه السلام ( لن تراني) وتتبع أقوالهم في هذا ، وساق من الأدلة ما يبطل مذهبهم ، ويدحض شبههم .

وفي الفصل السادس: تعرض لما ذهب اليه بعض المفسرين مشل: « أبى عبد الرحمن السلمى » و « الزمخشرى » حول تفسير قوله تعالى « لن ترانى ولكن انظر الى الجبل » وبين رأى أهل السنة فى ذلك وموقفهم مما ذهب اليه « الزمخشرى » فى تفسيره •

وفى الفصل السابع: استعرض جملة من شبه المعتزلة، وتعقبها وأجاب عنها إجابة تظهر عوارها، وتكشف عن مكنون أخطائها.

وفي الفصل الثامن: تحدث عن رؤية الله تعالى في الدنيا بالأبصار ، وبعد أن عرض الآراء في ذلك انتهى اللي القول بأنه لا يصدق مدعى رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة مستدلا على ذلك بأن الرؤية منع منها كليم الله موسى عليه السلام ، إختلف في حصولها لنبينا محمد منها لكيف يسمح بها لمن لا يصل الى مقامها ؟ هذا مع قوله تعالى « لا تدركه الأبصار » فانه محمول على أنه نفى للرؤية في الدنيا .

وفي الفصل التاسع: عرض ما ذكره الإمام الغزالي في رؤية الله تعالى في الآخرة وقد أسند المخطوطة إلى مؤلفها « عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان» الإمام السبكي (١) ومحمد شاكر الكتبي (٢) إلا أن كلا منهما ذكرها باسم: « ضوء القمر السارى الى معرفة البارى » •

<sup>(</sup>۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ج ٥ ص ٦١ ، ٦٢

<sup>(</sup>٢) انظر: موات الوميات والذيل عليها ج ٢ ص ٢٧٠

وأسندها اليه حاجى خليفة (۱) تحت اسم: « ضوء القمر السارى الى معرفة رؤية البارى » •

وأسندها اليه الداودى (٢) لكنه ذكرها باسم « ضوء السارى الى معرفة البارى عز وجل » ٠

وأسندها اليه الامام الذهبى (٢) ومحمد بن الجزرى (٤) وذكرها كل منهما باسم: «ضوء السارى الي معرفة رؤية البارى » ٠

وهذا العنوان الذي ذكره الإمام الذهبي ، ومحمد ابن الجزري لهذه المخطوطة هو الذي اخترته عنوانا للكتاب .

وذلك الأننى وجدته على غلاف المخطوطة التى اعتمدت عليها فى التحقيق والتى ذكر ناسخها أنه كتبها من أصل عليه خط المؤلف نفسه ٠

وهذا يرجح أن هذه التسمية هي الصحيحة •

<sup>(</sup>۱) انظر: كشف الظنون جراً ص ١٠٨٨

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات المفسرين ج ١ ص ٢٦٣

<sup>(</sup>٣) انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار

ند ۲ ص ۲۳۵ ٠٠

<sup>(</sup>٤) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء جدا ص ٣٦٥

وهذه المخطوطة التى اعتمدت عليها فى التحقيق هى نسخة فريدة عثرت عليها بجامعة الإمام محمد ابن سعود الاسلامية مصورة عن مكتبة جستربتى ـ دبلن ـ أيرلندا • وعدد أوراقها خمس وأربعون ورقة من الحجم الصغير وهى مكتوبة بخط النسخ ، ومسطرتها مختلفة إلا أن عددها فى غالب الصفحات تسعة عشر سطرا

ولقد بحثت فى فهارس مكتبة الأزهر ، ودار الكتب المصرية ، ومكتبة طلعت بمصر وفهارس مخطوطات اليمن ، وفهارس مخطوطات جامعة الملك سعود، وفهارس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية علنى أعثر على نسخ أخرى لهذه المخطوطة غير أنى لم أستطع الى ذلك سبيلا، ومن ثم اعتمدت على تلك المخطوطة فى التحقيق .

والله أسأل أن ينفع بهذا العمل المسلمين وأن ينضر وجوهنا بالنظر الى وجهه الكريم •

د • أحمد عبد الرحمن الشريف الرياض في ١٦ صفر ١٤٠٥ هـ به نوفمبر ١٨٩٤ م

#### التعريف بالمؤلف

اسمه ونسبه: عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم ابن عثمان من أبى بكر ابن عباس المقدسى الأصل ، الدمشقى المولد ، الشافعى العالم الحافظ ، المحدث ، الفقيه ، المقرىء ، النحوى ، الأصولى الحجة ذو الفنون المعروف « بأبى شامه » لوجود شامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر ، وكان يكنى « بأبى محمد » و « أبى القاسم » ،

مولده ونشأته : ولد بدمشق ونشأ بها ٠

واختلف فى تاريخ مولده فذهب كثيرون منهم:

المافظ ابن كثير (١) ، والامام الذهبي (٢)

وجالال الدین السیوطی (۳) ومحمد بن الجزری (٤) و الداودی (۵) ۰

الى القول: بأن مولده كان سنة ٩٩٥ ه ٠

<sup>(</sup>۱) انظر: البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۲۵۰

<sup>(</sup>٢) انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار

ج ٢ ص ٥٣٧ وتذكرة الحفاظ ج ٤ ص ١٤٦١ ٠

<sup>(</sup>٣) انظر: بغية الوعاة ص ٢٩٧

<sup>(</sup>٤) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء ج ١ ص ٣٦٥

<sup>(</sup>٥) انظر : طبقات المفسرين ج ١ ص ٢٦٣

بینما ذهب محمد شاکر الکتبی (۱) الی القول بأن مولده کان سنة ۹۹۰ ه ۰

وذهب السبكى (٢) الى القول بأنه ولد سنة ٥٧٥ ه، شيوخه: سمع صحيح البخارى من داود بن ملاعب، واحمد بن عبد الله العطار وسمع مسند الشافعي من الشيخ موفق الدين بن قدامه، وأخذ عن شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام، والفخر ابن عساكر، والسيف الآمدى وجمع القراءات كلها على الشيخ علم الدين السخاوى .

وارتحل فى طلب العلم فسافر الى الاسكندرية وسمع من الشيخ أبى القاسم عيسى بن عبد العزيز وغيره •

تلاميده: أخذ عنه القراءات: الشيخ شهاب الدين حسين الكفرى ، والشيخ احمد اللبان وزين الدين أبو بكر ابن يوسف المزى وجماعة .

وقرأ عليه شرح الشاطبية الخطيب بن برهان الدين الاسكندراني ، والشيخ شرف الدين الفزاري الخطيب،

<sup>(</sup>١) انظر: فوات الوفيات والذيل عليها ج ٢ ص ٢٧٠

<sup>(</sup>٢) انظر : طبقات الشافعية الكبرى ج ٥ ص ٦١ ، ٦٢

مكانته العلمية ومؤلفاته: كانت لأبى شامة مكانه علمية بارزة ولقد أهلته هذه المكانة لتولى مسيخه الاقراء بتربة الملك الأشرف موسى بن الملك العادل ، ومشيخة دار الحديث الأشرفية ، وكان مفرط الذكاء غزير العلم ، وكان مع فرط ذكائه وكثرة علمه متواضعا مطرحا للتكلف.

يقول ابن كثير: أخبرنى علم الدين البرزالى الحافظ عن الشعيخ تاج الدين الفزارى أنه كان يقول: بلغ الشيخ شهاب الدين أبو شامه رتبة الاجتهاد، ولم يكن في وقته مثله في نفسه وديانته، وعفته وأمانته.

وكتب الكثير من العلوم ، واتقن الفقه ، ودرس وافتى ، وبرع فى العربية ، وصنف شرحا نفيسا للشاطبية ، واختصر « تاريخ دمشق » مرتين : الأول فى عشرين مجلدا والثانى فى عشرة ، وشرح القصائد النبوية للسخاوى فى مجلد ، وله كتاب « الروضيتين فى اخبيار الدولتين النورية والصلاحية » وكتاب « الذيل » عليها ، وكتاب « شرح الحديث المقتضى فى مبعث المصطفى » وكتاب «ضوء السارى الىمعرفة رؤية البارى عز وجل» و «المحقق فى علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول » وكتباب « البسملة » فى مجلد ثم اختصره ، وكتاب « الباعث على إنكار البدع والحوادث » وكتاب « السواك »

في الأصول » وكتاب « مفردات القراء » وكتاب « الوجيز في أشياء من الكتاب العزيز » وكتاب « مقدمة نحو » وكتاب « نظم المفصل » للزمخشري وقد كان ينظم الشعر ، ومن نظمه في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله :

أمام محب ناشىء منصدق وباك مصل خائف سطوة الباس يظلهم الله الجليال بظاله

الذا كان يوم العرض لا ظل للناس أشرت بألفاظ تددل عليهم فيذكرهم بالنظم من بعضهم ناسى

وقال فى المعنى :

The same between the

وقال النبى المصطفى إن سبعة يظلم الله العظيم بظله محب عفيف ناشىء متصدق محب عفيف ناشىء مصل والامام بعدله

وفياته: كانت وفاته بسبب محنة فقد اتهم برأى وهو منه برىء فقد قال جماعة من أهل الحديث وغيرهم: إنه كان مظلوما •

اما كيفية وفاته: فقد دخل عليه اثنان فى بيت فى صورة المستفتين فضرباه ضربا مبرحا فاعتل به الى أن مات سنة ٦٦٥ ه ودفن بباب الفراديس وقيل بباب كيسان بدمشق وكتب هو فى تاريخ المحنة التى أنفقت له فقال ـ رحمه الله تعالى ـ جرت لى محنة بدارى بطواحين الأشنان فألهم الله الصبر ولطف ، وقيل لى اجتمع بولاة الأمر ، فقلت: أنا قد فوضت أمرى الى المته تعالى وهو يكفينا ، وقلت فى ذلك:

قلت لن قال أما تشتكى

ما قد جرى فهو عظيم جليل
يقيض الله تعلى لنا
من يأخذ الحق ويشفى الغليل
إذا توكلنا عليه كفى
وحسبنا الله ونعم الوكيل

and the second of the second o

 $\mathbf{w}_{i} = \left( \mathbf{w}_{i}^{T} + \mathbf{w}_{i}^{T} \right) + \mathbf{w}_{i}^{T} = \mathbf{w}_{i}^{T} + \mathbf{$ 

And the second of the second o

ضوء السارى إلى معرفة رؤية البارى عز وجل and the first the second second

.

.

# مقدمة المؤلف] \*

 $\frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{n} \frac{1}{n} \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \frac{1}{n} \frac{1}{n}$ 

بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم •

المحمد لله الواحد القهار ، العزيز الغفار مصرف الأقدار ، وخالق الاسماع والأبصار ومكور الليل على النهار ، وكل شيء عنده بمقدار .

وصلواته وسلامه على كل عبد مصطفى مختار من الملائكة والأنبياء ، وسائر الأولياء الأبرار ، وربك يخلق ما يشاء ويختار ٠

وأخص بأطيب الصلاة والسلام نبينا محمداً وآله وصحبه الأخيار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين جاهدوا الكفار ، وقاتلوا الفجار وفتحوا الأمصار الصابرين والصادقين والقانتين والنفقين والستغفرين بالأسحار ، والتابعين لهم بإحسان الذين رضى عنهم الجبار ، ووقاهم عذاب النار وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار ، وأمر أن يقال لهم فيها ، ولن ساك طريقهم «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » (() ،

g think in this to be by the second dilling the best of the second second

هُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ الْقُوسَيِّنُ الْمُركنين مَن وَضَعَ الْوَلْفَ مُنْ الْمُركنين مَن وَضَعَ الْمُؤلِّفُ مُن (١) سورة الرعد: ٢٤ مَنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ

ورضى الله عن أئمة العلم المتبعين للآثار المتمسكين بالأحاديث النبوية والأخبار القامعين بها كل مبتدع مكار ظلوم كفار ، والدامغين بها شبه أولى الضلال والبوار حتى اجتثت من فوق الأرض فما لها من قرار ،

وهؤلاء هم المتفقهون في الشريعة المستنبطون منها المتعظون بها ، المتمثلون قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » (۱) المؤمنون بكل ما جاء في القرآن وصح في المحديث المنقول غير عادلين به عن ظاهره ما لم تنكره العقول فهم لا يؤلون فيها الا ما ألجأت الضرورة الي تأويله ، ولا يردون من الأثر إلا ما كان الضعف في طريقه وسبيلة ، وهذه طريقة الأولين من الصحابة والتابعين ، وائمة المسلمين الى أن ظهرت طائفة تسمى المعتزلة (۲)

<sup>(</sup>١) سورة العشر: ٢

<sup>(</sup>٢) نشات المعتزلة في بداية القرن الثاني الهجرى في مدينة البصرة ، وقد أسس هذه الفرقة واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد .

اما سبب تسميتهم بالمعتزلة فهو أن جماعة المسلمين كانوا يقولون: أن مرتكب الكبيرة مؤمن وأن فسق بارتكاب الكبيرة.

وكان واصل بن عطاء يجلس الى الحسن البصرى وتتلمذ عليه مجرى يوما ذكر هذه اللسالة فقال واصل انا القول في مرتكب الكبيرة من هذه الأمة: انه لا مؤمن ولا كافر وانما في منزلة بين المنزلتين .

ردت من الآثار كثيرا ، وأولت من الآيات والأخبار ما كان ظاهره على فهمها عسيرا ، وخالفت في رؤية

ووجه تقريره أنه قال: أن الايمان عبارة عن خصال خير أذا أجتمعت سمى المرء مؤمنا وهو أسم مدح ، والفاسق لم يستجمع خصال الخير وما أستحق أسم المدح فلا يسمى مؤمنا ، وليس بكافر مطلقا أيضا للن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه ، ولا وجه لانكارها ، لكنه أذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار خالدا فيها ، أذ ليس في الآخرة الا فريقان : فريق في الجنة وفريق في السعير لكنه يخفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكفار .

فلما قال واصل بن عطاء بالمنزلة بين المنزلة ين غضب الحسن لذلك وطرده من مجلسه فاعتزل عنه وجلس فى ناحية من المسجد ، وانضم اليه عمرو بن عبيد وجماعة وقيل لهما ولأتباعهما : المعتزلون أو المعتزلة .

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٦ ص ٨ تحقيق د الحسان عباس ، والفرق بين الفرق للبغدادى ص ٢٠ ، ١٦ تحقيق ١١ تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحمد ، والتبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لابي المظفر الاسفرايني ص ١٤ تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى والملل والنحل للشهرستاني ج ١ ص ٨٤ .

ويذهب البعض الى أنهم سموا انفسهم معتزلة ، وذلك عندما بايع الحسن بن على معاوية وسلم اليه الأمر فاعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس وذلك انهم كانوا اصحاب على ، ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك معتزلة وهناك آراء أخرى في سبب تسميتهم بهذا الاسم .

انظر : مقدمة فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ١٥ تحقيق الاستاذ فؤاد سيد ٠

والمعتزلة للاستاذ زهدي حسن جار الله ص ١٤.

المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة مع أن في ذلك دلالة آيات ظاهرة ، ونصوص أحاديث صحيحة منظاهرة ،

ونرجو من الذى وقفنا عليها ، وأوصلنا إليها ، ورزقنا الإيمان به ، وفهم شريعته الفوز فى جنات عدن برؤيته ، والالتجاء الى حرمه بمنه وكرمه ،

وقد كان الشيخ أبو الحسن الأشعرى (١) رحمه الله يرى رأى المعتزلة في هذه المسألة وغيرها الى أن رأى

<sup>(</sup>۱) الأشعرى: هو ابو الحسن على بن اسماعيل بن أبي بشر اسحق بن سالم بن اسماعيل ابن عبد الله ابن موسى بن بلال بن ابي برده عامر بن ابي موسى الأشعرى صاحب رسول الله المحقيقة ، مؤسس مذهب الأشاعرة ، كان من أئمة المجتهدين ولد في البصرة ، وتلقى مذهب المعتزلة وطوائف الفلاة الأخرى ، وهذا هو جهده الذي المعتزلة وطوائف الفلاة الأخرى ، وهذا هو جهده الذي نال به مكانته وبلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب منها: « اللمع في الرد على أهل الزيع والبدع » « امامة الصديق » و « الرد على المجسمة » و « مقالات الاسلميين » و « الرد على المراد على من خالف البيان من أهل الإنك والبهتان » و « الإبانة عن أصول الديانة » ولد سنة الإنك والبهتان » و « الإبانة عن أصول الديانة » ولد سنة وفاته ) .

انظر : وغيات الاعيان ج ٢ ترجمة رقم ٢٠١ والاعلام ج ٥ / ٦٩ ٠

وشدرات الذهب لابن العماد ج ٢٠٣٠ - ٣٠٥٠ وتاريخ التراث العربي ج ٢٥/٢٠٠٠

النبى مَلِي في المنام قال فقال لى: يا أبا الحسن أو ما كتبت بعنى في الآخرة ؟ فقلت بعنى في الآخرة ؟ فقلت بلى يا رسول الله .

قال فما الذي يمنعك من القول به ؟ قلت أدلة العقول منعتنى فتأولت الأخبار • فقال : وما قامت أدلة العقول عندك على أن الله تعالى يرى في الآخرة ؟ • فقلت يا رسول الله إنما هي شبه ، فقال لي تأملها ، وانظر فيها نظرا مستوفا فليست بشبه بل هي أدلة •

قال أبو الحسن: فلما انتبهت فزعت فزعا شديدا، وأخذت أتأمل ما قاله على فوجدت الأمر كما قال فقويت أدلة الإثبات في قلبي، وضعفت أدلة النفي، ثم رآه ليلة أخرى فقال له تأمل سائر المسائل ففعل فكن هذا سبب رجوعه عن مذهب الاعتزال الى نصرة مذهب أهل السنة .

أخرج هذه الحكاية بطولها الحافظ أبو القاسم في كتاب تبيين كذب المفترى فيما نسبه الى اأبى الحسن الأشعرى (١) ٠

a the same was been a first to be a first to the first to

<sup>(</sup>۱) انظر: تبيين كذب المفترى فيما نسب الى الامام التي المام التي المام المسن الأشعرى لأبى القاسم على بن الحسن أبن هبة الله بن عساكر ص ٤٢ ، ٤٣ .

وقد كثر كلام العلماء من أصحابنا من أهل السنة فى تقرير هذه المسألة من المفسرين ، والمحدثين ، والمتكلمين كل منهم يقررها بعلمه ، وما اهتدى اليه من بحثه وفهمه .

وقد رأيت أن أجمع محاسن كلام كل طائفة منهم ، وأنوب فى اختصار ذلك عنهم فى جزء لطيف يحصل به لأهل السنة التعريف ، وللمبتدعين التعنيف •

وقد سميته (ضوء السارى الى معرفة رؤية البارى عز وجل ) •

والله تعالى يجلو بصائرنا بنور حكمته ، ويجعلنا أبدا خدام شريعته فاهميها ومعلميها مدحضين شبه كفارها ، ومبتدعيها ، وأن يصلح أحوالنا ، ويختم بالصالحات أعمالنا .

فنقول: أطبق أهل السنة على أن الله تعالى يرى بالأبصار في الدار الآخرة (١) •

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب اللمع في الرد على أهل الزيع والبدع لأبي الحسن الأشعري ص ٦١ ـ ٦٨ تقديم وتعليق الدكتور حموده غرابة .

والانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به المباقلاني ص ١٧٦ وتحقيق الشيخ محمد زاهد ، الكوثرى ، والارشاد اللي قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لامام الحرمين الجويني ص ١٧٤ ـ ١٧٦ تحقيق د ، محمد يوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد الحميد ،

خلافا للمعتزلة ، والدلائل السمعية دالة على حصول الرؤية (١) ، وشبهات المعتزلة فى امتناع الرؤية باطلة فوجب علينا البقاء على تلك الظواهر .

والأدلة السمعية مستفادة من القرآن ومن السنة الثابتة •

<sup>(</sup>١) ستأتى هذه الادلة على وجه التفصيل.

#### مسل في أدلة القرآن

وهي أربعة:

الأول: قول الله تعالى: (( وجوه يومئذ ناضرة )) أى مشرقة بالنعيم حسنة (( الله ربها ناظرة )) (() • والمراد بهذا النظر: الرؤية المدعاة لوجوه:

[ الوجه ] (٢) الأول: أن هذا التفسير منقول عن الصحابة والتابعين •

أخرج الحافظ البيهةى بسنده عن ابن عباس : ( وجوه يومئذ ناضرة ) يعنى حسنة ( الى ربها ناظرة ) قال : نظرت الى الخالق ( ) •

وعن الحسن (إلى ربها ناظرة) قال: تنظر إلى ربها عز وجل حسنها الله عز وجل بالنظر إليه ، وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى ربها • قال وروينا في ذلك عن عكرمة وغيره من التابعين (١) •

<sup>(</sup>١) سورة القيامة: ٢٢ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين المركنين من وضع المحقق توضيحا التقسيم .

<sup>(</sup>٣) انظر: الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد لأبى بكر احمد بن الحسين البيهقى ص ١٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) ارجع في هذا الى : جامع البيان في تفسير القرآن للطبرى ج ٢٨ ص ١٢٠ ٠

والجامع لأحكام القرآن للقرطبي جر ١٩ ص ١٠٧ \*

قلت: وكأن نفسير الحسن رحمه الله يشير إلى أن قوله تعالى: (الى ربها ناظرة) كأنه بيان لسبب النضرة الحاصلة في وجوههم ، كأنه قيل: ما سبب نضرتها ؟ فقال: إلى ربها ناظرة .

وقال محمد بن كعب القرظى (١) : نضر الله تعالى تلك الوجوه ، وحسنها للنظر إليه .

وهذا معنى آخر غير معنى قول الحسن

هذا أثبت الحسن لها قبل النظر لتحصل لها أهاية النظر الى خالقها ، والحسن جعل الحسن لها حاصلا بسبب النظر وكلا المعنيين حسن .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن كعب بن سليم القرظى أبو حمزة احد قدامى التابعين سكن الكوفة ثم تحول الى المدينة ، وقد سئل أبو زرعة عن محمد بن كعب القرظى فقال مدينى ثقة ، وقد وصف بأنه عالم عظيم الفاد الثعلبي في كتابه « الكثيف والبيان » من تفسير القرظى ، اختلف في تاريخ وفاته فقال الواقدى توفى سنة ۱۱۷ ه أو ۱۱۸ ه وقال غيره سنة ۱۲۹ ه .

انظر: الجرح والتعديل للرازى ج ١٧/٨ وحلية الأولياء لأبى نعيم ج ٢١٢/٣ وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين المجلد الأول ج ٧٦/١ وصيفة الصفوة لابن الجوزى ج ١٣٤/٢.

الوجه الثانى: من الأدلة على أن المراد بالنظر فى الآية الرؤية هو أن نقول: ظهر امتناع حمله على غير ذلك مما استعملت فيه العرب لفظ النظر فتعين ما ذكرناه •

بيانه: أنه استعمل النظر لغير الرؤية في ثلاثة معان منها: نظر التفكر والاعتبار •

كقوله تعالى : « أفلا ينظرون الى الإبال كيف خلقت » (١) ٠

ومنها: نظر التعطف والرحمة •

كقوله سبحانه: « ولا يكلمهم ألله ولا ينظر اليهم » (١) ٠

ومنها : نظر الانتظار ٠

كقوله عز وجل : « ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم » (٢) ٠

فهو بالمعنى الأخير وهو الانتظار معدى بنفسه لا بحرف جر ، وبالمعنيين الأولين معدى بحرف الجر وهو إلى كما ذكرنا من الأمثلة .

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية: ١٧٠

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: W

<sup>(</sup>۳) سورة يس : ۹۹ .

وقد يعدى نظر التعطف بحرف اللام نحو: ( نظرت لفلان ) إذا رعيت حقه ٠

ويعدى نظر التفكر بفى نحو: (نظرت فى الأمر) إذا تفحصت عنه وبحثت (١) ٠

قال إمام الحرفين ابو المعالى ابن الجوينى (٢) رحمه الله :

وجه الدليل من الآية واضح يغنى بوضوحه عن بسط القول ، وكشفه ، ثم ذكر معانى النظر ، ثم قال : وإنما يتوقع تردد النظر بين جهات المعانى إذا لم يقيد

<sup>(</sup>۱) قال صاحب القاموس المحيط: نظره: كنصره وسمعه واله اى تأمله بعينه ، والنظر محركة: الفكر في الشيء .

<sup>(</sup>٢) هو أبو المعالى الجوينى عبد الملك بن بى محمد عبد الله بن يوسف الفقيه الشافعى ضياء الدين أحد الأئمة الأعلام من بلدة جوين بنيسابور ، خرج الى مكة فجاور فيها أربع سنين ينشر العلم ، ولهذا قيل له « أمام الحرمين» له مصنفات كثيرة منها : نهاية المطلب في دراية المذهب ، والعقيدة النظامية ، والشامل في أصول الدين ، والارشاد، والبرهان في أصول الفقه ، ولد سنة ١٩٤ ه وتوفى سنة والبرهان في أصول الفقه ، ولد سنة ١٩٤ ه وتوفى سنة ٤٧٨

انظر : وفيات الأعيان ج ٢ ترجمة ٣٥١ ، طبقات الشافعية ج ٣/٣ .

بإلى فإذا قيد به ، وعدى لم يفهم منه إلا الرؤية الحقيقية فتعين حمل الآية على الرؤية والإبصار (١) .

قلت: وقد بسط جماعة من أصحابنا القول في إبطال جواز إرادة غير معنى الإبصار من وجوه النظر الذكورة .

فقالوا فى معنى قوله تعالى (الى ربها ناظرة) لا يجوز نظر الاعتبار ؛ لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار ، وانما هى دار اضطرار .

ولا يجوز نظر التعطف والرحمة ، لأن الخسلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم • ولا يجوز نظر الانتظار ، لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار ، لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير ، والآية خرجت مخرج البشارة ، وأهل الجنة فيما لا عين رأت ، ولا آذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر من العيش السليم ، والنعيم المقيم فهم ممكنون مما أرادوا ، قادرون عليه ، وإذا خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم ، وإذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يقال : ان الله تعالى أراد بقوله

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لامام الحرمين الجويني ص ۱۸۱ ، ۱۸۲ تحقيق د محمد يوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد الحميد \*

(إلى ربها ناظره) نظر الانتظار ، الأن ذلك مناف لما ذكرناه مما هو وارد في الأحاديث الصحيحة ، وثابت فيها صريح (۱) •

قال إمام الحرمين: الانتظار فى نفسه عند كثير من المحققين من الآلام، وهو عند آخرين تمن ، وكلاهما بعيد عن أهل الجنان ، فإن من لا يتخلف عنه ما يريده فى وقته بوجه من الوجوه فهو على استيقان فى استمرار ما يريده فى مظانه وأوقاته فلا يكون من هذا وصفه منتظرا .

فإن قلت: الانتظار واقع فى يوم القيامة قبل دخول الجنة ، فإذا دخلوا الجنة صار الأمر على ما وصفت على ما نطقت به الأحاديث فلا منافاة • والدليل عليه قدوله تعالى بعده:

<sup>(</sup>۱) عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله على : قال الله على قال الله على قال الله على قاب على قاب على الله واقرأوا ان شئتم ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قره أعين ) .

رواه البخارى فى تفسير سورة السجدة باب ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم ) وفى كتاب التوحيد باب ( قول الله تعالى : يريدون أن يبدلوا كلام الله ) .

ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها حديث رقم ٢٨٢٤ .

( ووجوه يومئذ باسره تظن أن يفعل بها فاقرة ١١٠٠)٠

فظاهر ما في هاتين الآيتين : أنه في الموقف هؤلاء يتوقعون النار وأليم العذاب وهم الذين وجوههم باسرء أي متكرهه ، مقطبة ، والفاقرة : الداهية من العذاب ،

وأولئك متشوفون الى نعيم ربهم فى جناته ،

والحصول على مرضاته ، وهم الذين وجوههم ناضرة .

فقد صح حمل النظر في الآية على معنى : الانتظار •

قلت: يمنع من ذلك: أن الموصوفين بالنظر الى ربهم وصفت وجوههم بأنها ناضرة ، والنضرة إنما تحصل لهم بعد حلولهم فى نعيم الجنة بدليل قوله تعالى:

( ان الابرار لفى نعيم على الأرائك ينظرون عوف فى وجوههم نضرة النعيم ) (١) •

وأما فى الموقف غلم يرد دليل سمعى يدل على حصول النضرة فيه فنبقى على هذا الظاهر ، والله أعلم •

ووجه ثان فى امتناع حمل النظر فى الآية على معنى الانتظار وهو أن النظر بمعنى الانتظار لا يعد فعله بحرف إلى ، بل يعدى بنفسه •

<sup>(</sup>١) سورة القيامة: ٢٤ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين: ٢٢ \_ ٢٤ .

تقول: نظرت الرجل أي انتظرته ، ولا تقل بهذا المعنى: نظرت إليه •

وعلى ذلك جاء: (ما ينظرون إلا صيحة واحدة) ولم يقل: إلا إلى صيحة .

وقال الشاعر:

فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب أي لمنتظره ٠

وفى القرآن الكريم من ذلك عدة مواضع نحو:

« لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » (١) ٠

أى ارقبنا وانتظر ما يكون منا ، ولم يقل: انظر إلمينا ٠

وقال: (( فهل ينظرون إلا سنة الأولين )) (٢) ٠ أى هل ينتظرون إلا نزول العذاب بهم ٠ كما قال سبحانه في آية أخرى:

( فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين » (")

Howard Commence

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٠٤ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر : ٣٤ .

وقال عز وجل:

- « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » (() ·
- « هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة » (١) •

وكل هذا فعل النظر فيه معدى بنفسه لا بحرف الجـر ٠

وأما النظر المعدى بإلى فلا يكون الا بمعنى الرؤية وهو المدعى ، أو بمعنى الاعتبار أو التعطف وقد ابطناهما هنا فتعين معنى الرؤية •

قال ابن حبيب (٢): النظر على ثلاثه أنواع : نظر

انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى ص ٢٩ والاعلام للزركلي ج ٣٠٧/٦ ، وتاريخ بغداد ج ٢٧٧/٢،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢١٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام: ١٥٨٠

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمى أبو جعفر البغدادى من موالى بنى العباس كان عسلمة بالأنساب ، والأخبار ، واللغة ، والشعر ، مولده ببغداد ووفاته بسمراء ،

من مصنفاته: كتاب « المغتالين من الأشراف غى الجاهلية والاسلام » و « مختلف القبائل ومؤتلفها » و « المحبر » و « أمهات النبي » و « الأمثال على المعل » و « اخبار المسعراء وطبقاتهم » و « شرح ديوان الفرزدق » توفى سنة ٥٤٢ ه.

مقرون بإلى ، ونظر مقرون بفى ، ونظر خال منهما فأما النظر المقرون بإلى فهو رؤية العين ، وأما المقرون بفى فهو رؤية القلب ، وأما الخالى منهما فهو بمعنى الانتظار.

فإن قلت: ما المانع أن يقال لما قدم المفعول على عاملة هنا ضعف العامل ولا نسيما وهو المدم فاعل ، واسم الفاعل أضعف عملا من الفعل فقوى بحرف الجر كما يقال في (ضربت زيداً) اذا تقدم المفعول لزيد ضربت .

فكذا قوله تعالى « الى ربها ناظرة » أريد ناظرته أى : منتظرته ، فلما قدم المفعول اتصل به حرف الجر •

قات : لو كان هذا من الباب الذي ذكرت لكان المتصل بالمفعول من حروف الجر اللام دون إلى كالمثال الذي ضربته في قولك : لزيد ضربت ، فاللام هي المعهودة في مثل ذلك ألا ترى أنه لا يقال : الى زيد ضربت مسربت مسربت أ

وسبب اتيان كل ذلك باللام دون غيرها من حروف الجر: أن اللام هي الموضوعة تقديرا بين المضافين في نحو: غلام زيد • إذ تقديره: غلام لزيد فكذا هنا يصح المعنى على تقدير: ضرب له ، ونظر له أي: انتظار له وحرف إلى خارج عن هذا المعنى •

وقوله تعالى :

( فناظرة بم يرجع المرسلون ) ( ) يحتمل أن يكون قوله : فناظرة أن يكون فاعله من النظر ، أو من الانتظار ، والباء في قوله : بم يرجع متصلة بما التي للاستفهام ، ولكونها للاستفهام حذفت الفها نحو : «لم تقولون » (٢) و « عم يتساعلون » (٢) و « فيم أنت » (٤) و « مم خلق » (٩) والباء متعلقة بيرجع ، لأن الباء لو لم تدخل على ما لكانت ما في موضع نصب بيرجع ، كقوله تعالى قبل ذلك ( فانظر ماذا يرجعون ) ،

وقوله: الله فانظرى ماذا تأمرين ١١ (١) ٠

نصوا على أن ما فى الموضعين منصوبة بيرجعون ، وتأمرين •

فكذا يكون (بم يرجع ) بم فى موضع نصب بيرجع •

<sup>(</sup>١) سورة النمل: ٣٥٠

<sup>(</sup>۲) مى قولة تعالى: « يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » سورة الصف: ۲ \*

<sup>(</sup>٣) سورة النبأ: ١ .

<sup>(</sup>٤) في قوله تعالى : « فيم انت من ذكراها » ســورة الناعات : ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) من قوله تعالى : « فلينظر الانسان مم خلق » سورة الطارق : ٥ .

<sup>. (</sup>٦) سورة النمل : ٣٣ .

وكذا قوله الافلينظر الانسسان مم خلق » مم متعلق بخلق بخلق بخلق بخلق بخلق بخلق بخلق الابقوله: فلينظر

وقال أبو الحسن الحوفى فى إعرابه: الباء فى قوله (بم يرجع) متعلقة بناظره ، والتقدير: بأى شىء يرجع المرسلون •

ووافق على أن ما فى قوله (ماذا يرجعون) منصوبة بيرجعون ، و (ماذا تأمرين) منصوبة بتأمرين ، ومم فى (مم خلق) متعلق بخلق ، فكذا بم يرجع يكون بم متعلقا بيرجع ، وكذا قوله تعالى ( النظر كيف تعملون ) (١) عنال الزمخشرى (٢) كيف فى محل نصب بتعملون قال الزمخشرى (٢) كيف فى محل نصب بتعملون

۱٤) سورة يونس : ١٤ ٠

<sup>(</sup>۲) هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر ، أبو القاسم الخوارزمى الزمخشرى عالم فى التفسير ، والحديث ، والنحر واللغة ، وعلم البيان ، لكنه داعية الى الاعتزال .

وصنف كتبا كثيرة منها: « الكشاف في تفسير القرآن العزيزا » و « الفائق في غريب الحديث » و « أساس البلاغة » .

وكان معتزلى المذهب مجاهرا شديد الانكار على المتصوفة اكثر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيره ولدد سنة ٤٦٧ وتوفى سنة ٥٣٨ ه .

انظر : لسان الميزان لابن حجر جُ 1/3 والاعلام للزركلي جُ 1/3 ووفيات الاعيان لابن خلكان .

لا بننظر ؛ لأن معنى الاستفهام فيه يجب أن يتقدم عليه عامله (١) •

غان صح ما قال الحوفى فيكون عدى ناظرة بالباء على معنى الإلصاق أى: التصق انتظارى بهذا الأمر • فإن قلت : دليل تعدية نظر الانتظار بإلى قول جميل بن معمر (١) •

إنى اليك لما وعدت لناظر نظر الذليل إلى العزيز القاهر قلت : المراد نظر العين المقرون بالذل والانكسار ؟ لأنه نظر إليها ببصره متنجزا موعدا مقتصيا له نظر الذليل الى العزيز ، ونظر الذليل الى العزيز ليس من باب الانتظار فدل على ما ذكرناه .

انظر: وفيات الاعيان لابن خلكان ج ٣٦٦/١ تحقيق در احسان عباس ، الاعلام ج ١٣٤/٢ .

<sup>(</sup>۱) انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري ج ٢ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>۲) هو جميل بن عبد الله بن معمر العذرى القضاعى ابو عمرو شاعر مشهور صاحب بثينة وهى من فتيات قومه عشقها وهو غلام فتناقل الناس اخبارهما ، فلما كبر خطبها فرد عنها فقال الشعر فيها ، وشعره يذوب رقة اقل ما فيه المدح ، واكثره في التسيب والغزل والفخر توفى سنة ۸۲ ه.

فإن قلت : فما معنى قول حسان (١) .

وجوه يوم بدر ناظرات الى الرحمن يأتى بالفلاح وهو حجة للخصم من أحد وجهين:

لأن النظر فيه ان كأن بمعنى الانتظار فقد عداه بإلى ، وأنتم قد منعتم تعديته بإلى ، وإن كان من نظر العين فقد أضافه إلى الرحمن ، وحقيقة النظر إلى الرحمن يوم بد غير مرادة قطعا .

لم يبق التصحيحه وجه إلا أنه على حذف مضاف أى : إلى نصر الرحمن الموعود به ، فكذا يقال فى الآية الأخرى (الى ربها ناظرة) أى الى ثوابه ونحو ذلك ،

قلت : المراد بالنظر فى بيت حسان إن صح : نظر الإبصار ، وهو على حذف مضاف أى ناظرات الى سماء الرحمن أى أنهم يترقبون النصر ناظرين إلى الجهة

<sup>(</sup>۱) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجى الأنصارى البو الوليد الصحابى شاعر النبى واحد المخضرمين الذين ادركوا الجاهلية والاسلام عاش ستين سنة فى الجاهلية ومثلها فى الاسلام ، ولد بالمدينة ونشأ فيها ولم يذكر احد من رواة التاريخ سنة مولده وتوفى فى خلافة معاوية سنة ١٥٥ ه .

انظر: مقدمة ديوان حسان بن ثابت وتهذيب التهذيب لابن حجر ج ٢٤٧/٢ والاعلام للزركلي ج ١٨٨/٢.

التى تأتى النصرة منها ، لأنهم وعدوا بإنزال الملائحة فانتظروا ذلك ، وترقبوه ، ونظروا الى سماء الرحمن التى هى جهة الرحمة ، وقبلة الدعاء ، ومنها هبوط المدد من الملائكة فقامت الأدلة على هذا والكلام فى البيت خرج على ما هو المعروف فى لغة العرب من هذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه إذا دل عليه دليل وامتنع حمل الكلام على ظاهره .

فإن قلت : فلم لا يكون كذلك قوله سبحانه (الى ربها باظرة) على خذف مضاف أيضا أى الى ثواب ربها ناظرة ، والى جنان ربها وأفعاله وعظيم ما أعد لأوليائه،

قلت : زیادة الاضمار من غیر حاجــة لا یجوز ، والقرآن علی ظاهره إلی أن یقوم دلیل علی خلافه کقوله تعالی : « اعبدون » (۱) « واخشون » (۲) « اتقون » (۱) « ولا تکفرون » (۱) •

<sup>(</sup>۱) في مثل قوله تعالى « وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه نه لا اله الا أنا فاعبدون » سورة الانبياء: ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٢) في مثل قوله تعالى « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون » سورة المائدة : ٣ . (٣) في مثل قوله تعالى « أن انذروا أنه لا اله الا أنا

فاتقون » سورة النحل : ٢ .

<sup>(</sup>٤) في قوله عز وجل « فاذكروني أذكركم وأشكروا لي ولا تكفرون » سورة البقرة : ١٥٢ .

لیس شیء من ذلك على حذف مضاف ، بل علی ظاهره فكذا : ( إلى ربها ناظرة ) فهو كقوله تعالى : ( فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ) (۱) •

## ﴿ وانظر الى العظام ﴾ (٢) • ونحو ذلك •

قال عمرو بن أبى سلمه التنيسى: سمعت رجلا سأل مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله إن قوما يقولون فى هذه الآية (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) أى الى ثواب الله فقال مالك كذبوا وأين هم عن الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون .

فإن قلت : منع الدليل من حمل نحو ( اعبدون ) و ( انتقون ) على حذف مضاف ٠

قلت : وكذا منع الدليل فى (الى ربها ناظره) وهو أن الأصل فى الإطلاق هو الحقيقة فلا يصار الى المجاز وهو الاضمار هنا إلا بدليل راجح ، وهو معدوم هنا بل الدليل المساوى معدوم أيضا فضلا عن الراجح ، بل الدليل المساوى معدوم أيضا فضلا عن الراجح ، بل الدليل الراجح وارد على وفق الحقيقة كما سيأتى من سياق الأخبار الصحيحة عن رسول الله على الدالة على فلك بنصوصيتها .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٥٩١ ١٠١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٥٩ .

فإن قلت : يصح أن يعبر بمثل هذه العبارة ويرد مثل هذا اللفظ لما لا يصح رؤيته كقول الشاعر :

ويوم بذى قار كأن وجوههم

الى الموت من وقع السيوف نواظر

والموت لا يرى ولا ينظر إليه ، فكذا قوله ( إلى ربها ناظرة ) فهو مجاز فى الموضعين عن شدة الكشف والعلم والتيقن •

وأشير فى الآية الى الحصول على الكرامات ، والنعيم الذى وعدا به من جهة الله تعالى .

قلت : ان لم ير الموت فأسبابه مرَّعية وهو الذي أراده الشناعر تسمية للسبب باسم المسبب .

والعرب تفعل ذلك كثيرا ، وفى عكسه تسمى المسبب باسم السبب نحو:

« وجزاء سيئة سيئة مثلها » (۱) •

<sup>(</sup>١) سورة الشورى : ٠٤٠

قال عبد الرحمن بن الجوزى : وانها سمى المجازاة سيئة ، لأن صورة الفعلين واحدة قال الزجاج : والعرب تقول : ظلمنى فظلمته أى جازئته بظلمه ، وجهل فلان على فجهلت عليه ، انظر : زاد المسير في علم التفسير ج ١ ص ٢٠٢ ، ج ٧ ص ٢٩٣ .

وأراد الشاعر بالنظر الى الموت: النظر الى الضرب والطعن وفاق الهام (١) وكر الأبطال ، وإقدامها وكل ذلك من أسباب الموت .

قال جرير (۲) ٠

أنا الموت الذي خيرت عنه فليس لهارب منى نجاة والمعنى: أنك تجد منى ما يصلح أن يكون سببا لموتك ، أو أنا شبه الموت الذي لا ينجو منه هارب فلصحة هذا المعنى جاز إطلاق اسم الموت عليه •

ومثله في كتاب الحماسة:

<sup>(</sup>۱) الهامة : الراس والجمع هام وهامة القوم رئيسهم (مختار الصحاح) نه

<sup>(</sup>۲) هو جریر بن عطیة بن حذیفة الخطفی بن بدر الکلبی الیربوعی التمیمی الشاعر المشهور کان من فحول شعراء الاسلام ، وگان بینه وبین الفرزدق مهاجاة ونقائص عاش عمره کله یناضل شعراء زمنه ویساجلهم ولد بقریة آثیفیه احدی قری الوشم من ارض الیمامة سنة ۲۸ ه وقیل سنة ۴۰ ه وتوفی سنة ۱۱۱ ه وقیل سنة ۱۱۱ ه فی احدی قری الیمامة ،

انظر مقدمة ديوان جرير تحقيق د ، نعمان محمد امين طه ، والأغانى لابى الفرج الأصفهانى اول المجلد الثامن ، والأعلام ج ١١١/١ ووفيات الاعيان لابن خلكان ج ١١١/١.

يا أيها الرجل المزجى مطيته بلغ (۱) بنى أسد ما هذه الصوت وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا

قولا يبرئكم إنى أنا الموت (١)

فإن قلت : فما معنى قول الشاعر :

وجوه بها ليل الحجاز على النوى الى ملك ركن المغارب ناظرة قلت: هذا بيت أنشده القاضى أبو بكر بن محمد ابن الطيب (٣) رحمه الله في كتاب التمهيد، ثم قال هذا

<sup>(</sup>١) في كتاب الحماسة (سائل)

انظر: كتاب الحماسة لأبى تمام ج ١ ص ١٠٢ تحقيق

د . عبد الله بن عبد الرحيم عسالان .

<sup>(</sup>٢) البيتان لرويشد بن كثير الطائى .

انظر : المرجع السابق نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) هو : القاضى أبو بكر محد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني أصله من البصرة والمرجح أنه ولد في النصف الثاني من القرن الرابع المهجري وعاش في بغداد .

صنف كثيرا من التصانيف منها: «اعجاز القرآن » و «التبهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة » و «كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والترنجيات » و « مناقب الأئمة ونقض المطاعن عن سلف الأمة » و « الانصاف فيما جب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » توفى سنة ٣٠٤ هـ ١٠١٣ م ببغداد .

انظر: وفيات الأعيان ج ٣ ترجمة ٨٠٥ وشدرات الذهب ج ١٦٨/٣ وتاريخ التراث العربي ج ١٦٨/٣ - ١٥٠

شعر لا يعرفه أحد من أهل العلم فلا حجة فيه و رأقول أنا : إنه محمول على التجوز فد النظر على تقدير صحته نزل تشوفهم اليه ، وترقبهم له ، وتمنيهم للكه ، ومحبتهم إياه منزلة شخص هو بحضرتهم ينظرون إليه ،

ومنه قول عمر بن الخطاب الحذيفة بن اليمان رضى الله عنهم من نرى قومك يؤمرون ؟ قال قد نظر الناس الى عثمان ابن عفان رضى الله عنه ، وشهروه لها .

فان قلت : ما المانع أن تكون الى فى قوله تعالى ( الى ربها ناظرة ) ليس حرف الجر ولكنه واحد الآلاء وهى النعم ، ويكون مضافا الى الرب وهو منصوب الحل على أنه مفعول به كأنه قال : نعمة ربها ناظرة أى : منتظرة •

قلت : هذا على بعده وقلة استعماله قد أجاب عنه أبو نصر بن القشيرى (١) رحمهما الله في تفسيره فقال :

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة ابن محمد القشيرى ، الفقيه الشافعى عالم بالفقه والحديث والتفسير ، والأصول والأدب ، والشعر ، وعلم التصوف، حمم بين الشريعة والحقيقة .

من كتبه: « اليسير في التفسير » وقال له « التفسير الكبير » و « لطائف الاشارات » في التفسير اليضا ، و « الرسالة القشيرية » •

م } \_ السارى

هذا باطل ؛ لأن واحد الآلات يكتب بالألف لا بالياء يعنى وهذه الكلمة مكتوبة فى المصحف بالياء • دل على أنها حرف الجر لا واحد الآلات (١) •

قلت وفي هذا الجواب منع إذ قال الجوهري (٢) في

ولد سنة ٣٧٦ ه وتوفى سنة ٦٥ ه بمدينة نيسابور. انظر : طبقات الشافعية للسبكى ج ٣٤٣/٣ ، ووفيات الاعيان ج ٣٠٥/٣ تحقيق د ، احسان عباس ، والاعلام للزركلي ج ١٨٠/٤ .

(۱) رجعت الى « التيسير فى التفسير » للقشيرى وهو مخطوط بقسم المخطوطات بجامعة الملك سعود تحت رقم ٨٦٧ ، ورجعت الى « لطائف الاشارات » للقشيرى غلم أعثر فيهما على الكلام الذى ذكره المؤلف .

(۲) هو اسماعیل بن حماد الجوهری ، ابو نصر . امام فی علم اللغة ، والأدب ، وكان من اعاجیب الزمان ذكاء و فطنة ، و علما .

قال ياقوت في معجم الأدباء: كان من أذكياء العالم ، من تصانيفه: كتاب في العروض ساماه «عروض الورقة » وكتاب « الصحاح » وهو من أشهر كتبه وكتاب « المقدمة » في النحو ويقول ياقوت: ان هذا الكتاب أحسن من النجمهرة ، وأوقع من تهذيب اللغة ، توغى سنة ٣٩٣ ه.

انظر : معجم الأدباء لياقوت الحاوى ج ٢٦٦/٢ ، الأعلام للزركلي ج ٣٠٩/١ ، ولسان الميان لابن حجر ج ١١٠٠/١ .

صحاحه الآلات: النعم واحدها الى () بالفتح ، وقد يكسر ويحتب بالياء متاله: معى وأمعاء () .

ثم قال ابن القشيرى: ثم الآلاء نعمة الدفع وهم في الجنة لا ينتظرون دفع محمله عنهم ، والمنتظر الشيء منعص العيش ولا يرضى أهل الجنة بذلك .

قلت : هذا جواب جيد إن ثبت أن الآلاز مختصة بنعم الدفع دون غيرها .

وأنا أقول فى جواب السؤال: أن لغة المفتح فى هذا أكثر كما قال الجوهرى فهى أفصح ، والكلمة فى الآية مكسورة بلا خلاف فلو كان المراد بها واحدة الآلاء لقرئت بالفتح ، أو بالفتح والكسر فحيث أجمع على كسرها دل على أنها ليست تلك ، إذ ليس فى القرآن كله كلمة مجمع على أنها ليست تلك ، إذ ليس فى القرآن كله كلمة مجمع على على غير الفصيح من اللغة بل إما أن تكون على الأفصح ، أو الفصيح أو فيها الوجهان .

وحيث جاء بعض القراءات على غير الفصيح لا يكون في كلمة مجمع عليها كذلك بل يكون خلافها أيضا مقروءا والأكثر أن عليه الأكثر من القراء ، ومن استقراء هذا العلم عرف ما ذكرناه ، فهذا جواب ذلك والله أعلم •

<sup>(</sup>١) الصحيح: الاكما جاء في « الصحاح تاج اللغة

وصحاح العربية الجوهرى . (٢) انظر : الصحاح لاسماعيل بن حماد الجوهرى . حـ ٦ ص ٢٢٧٠ .

وقد قال تاج القراء محمود بن حمزة الكرمانى (١) فى تفسيره: وقول من جعل إلى واحد الآلاء إلغاز ، وكلام الله منزه عن ذلك .

الوجه الثالث: فى تقرير أن المراد بالنظر فى الآية الرؤية بالعين أن نقول: قرن النظر بالوجوه ، والمراد بالوجوه ظاهرها ، وحقيقتها وهى الجارحة المعروفة لأنها هى التى توصف بالنضارة كما قال الفضيل بن عياض (٢)

انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنداة لجلال الدين السيوطى ص ٣٨٧ والأعلام للزركلي ح ١٦١، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ج ١٢ ص ١٦١.

<sup>(</sup>۱) هو محمود بن حمزة بن نصر ابو القاسم برهان الدين الكرمانى الشافعى ويعرف بتاج القراء عالم بالفقه، والتحو ، والصرف ، والقراءات ، والتفسير نقل فى التفسير آراء مستنكرة فى معرض التحذير منها كان اولى اهمالها ، ثنى عليه الجزرى ، وذكر بعض كتبه منها «لباب التفاسي» وهو المعروف بكتاب « العجائب والفرائب » فى مجلدين ضمنه أقوالا فى معانى بعض الآيات ، قال السيوطى فى ضمنه أقوالا فى معانى بعض الآيات ، قال السيوطى فى « الاتقان » لا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرها الا للتحدير منها من كتبه : « لباب التأويل » و « البرهان فى تشابه القرآن » وغيرها من الكتب توفى سنة ٥٠٥ ه .

<sup>(</sup>۲) هو ابو على الفضيل بن عياض بن مسعود التهيمى شيخ الحرم ولد سنة ١٠٥ ه فى سمرقند وكبر فى ابدرد كان فى شبابه قاطع طريق وكان سبب توبته انه عشق جارية فبينما هو يرتقى الجدران اليها سمع تاليا يتلو « الم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله » فقال يارب قد آن فرجع ثم تحول الى حياة زهد قاسية توفى بمكة سنة الملا ه .

وسفيان بن عيينه (١) رحمهما الله : ما أحد من أهل العلم أو الحديث يعنى علماؤه العاملين الا وفي وجهه نضرة ؛ لقوله علي : « نض الله أمرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ٠٠٠ » الحديث (٢)

فهذه قرينة ترجح أن المراد بالوجوه الجوارح المعروفة ؛ الأن النضرة من أوصافها ، والوجه لا يرى وانما يرى ما خلق فيه من العينين وهوكقوله تعالى : « قد نرى تقلب وجهك في السماء » (١) ٠

انظر : ميزان الاعتدال للذهبي ج ١٣٦١/٣ ، وطبقات الأولياء لابن اللقن ص ٢٦٦ ، وصفة الصفوة لابن الجوزى · ۲۳۷/۲ -

(١) هو منهان بن عينيه بن ميمون الهلالي الكوفي الكي محدث ، فقيه ، اجمعت الأمة على الاحتجاج به من آثاره: « تفسير القرآن الكريم » .

ولدسنة ١٠٧ ه وتوني ١٩٦ ه ٠

انظر : ميزان الاعتدال للذهبي ج ١٧٠/٢ تحقيق على محمد البجاوى ، ومعجم المؤلفين جـ ١٣٥/٤ ٠

(٢) رواه الترمذي في العلم باب (ما جاء في الحث على تبليغ السماع ) حديث رقم ٢٦٥٨ ، وأبو داود في العلم باب ( فضل نشر العلم ) وهو حديث صحيح ورواه أيضا الحمد وابن ماجه ، والدارمي بالفاظ تختلف عن لفظ هذا الحديث. انظر : جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير

الجزرى ج ٨ ص ١٨ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ٠ (٣) سورة البقرة : ١٤٤ ١٠

وأراد نتقلب عينيه نحو السماء و

وقال نفطویه (۱) فیما حکاه عنه الحافظ أبو بکر البیهقی رحمه الله: النظر إذا ذکر مع ذکر الوجوه فمعناه: نظر العینین اللتین فی الوجه (۲) •

قلت : فقد اجتمع في الآية قرينتان دالتان على أن المراد بالنظر في الآية الرؤية ٠

إحداهما: تعديته بحرف الى كما سبق ٠

والثانية: اقترانه بذكر الوجوه •

واحدى القرينتين كافية ، فكيف إذا اجتمعتا وذلك أنه يصح أن نقول: نظرت إليه ، ونظرته بوجهى وعينى أى : أبصرته •

<sup>(</sup>۱) هو ابراهيم بن محمد بن عرفة بن سلمان بن المغيرة ابن حبيب بن المهلب ابن أبى العتكى الأزدى من علما النحو، والفقه ، والحديث ، والأدب وكان دميم الخلقة فلقبوه « نفطويه » تشبيها اياه بالنفط لدمامته وأدمته « سمرة الجلد والبشرة » من مؤلفاته « كتاب التاريخ » و « غريب القرآن» وغيرها ولد سنة ؟ ٢٤ ه بواسط ( بين البصرة والكوفة ) ومات ببغداد سنة ٣٢٣ ه ودفن بالكوفة .

انظر: وغيات الاعيان ج ١/٧١ ، ومعجم الأدباء لياقوت الحموى ج ١/٤٥١ ، والأعلام ج ١/٧٥ .

<sup>(</sup>۲) انظر : الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى ص ۱۲۱ تقديم وتعليق أحمد عصام الكاتب .

فإذا قلت : نظرت إليه بوجهى فقد اجتمعت الترينتان ٠

وإنما جاز إضافة النظر الى الموجه ؛ لأن العين فى الوجه ، كما يضاف النظر الى جملة الإنسان فيقال : نظر زيد الى عمرو ، والمعنى : أنه أدركه بحاسة النظر وهى العين ، فهو من المتجوز الذى ظهر وغلب المتيقة ، وقيل : الوجه يكون بمعنى العين ،

قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: « فألقوه على وجه أبى يأت بصيرا » (١) ٠

أى على عينيه ، وهذا ضعيف ، بل المراد : الوجه حقيقة ، ويلزم ظاهرا من القائه على الوجه أن يصيب وعينيه ، وبعد أن يلقى على العينين ولا يصيب الوجه فلهذا قال ابن القشيرى :

ولا يبعد قلب العادة يعنى يوم القيامة حتى يخلق النظر ، والرؤية فى كل الوجه .

وهو كقوله تعالى (( أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى) (") فقيل يا رسول الله كيف يمشون في النار على وجوههم ؟

The state of the s

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: ۹۳ •

<sup>(</sup>٢) سورة الملك : ٢٢ .

فقال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم (١) •

قال: وقيل أضاف النظر الى الوجه ، لأن العين في الوجمه ،

وهو كقوله تعالى (( تجرى من تحتها الأنهار )) (ا) والماء يجرى في النهر لا النهر يجرى •

فإن قلت : لعل الوجوه فى الآية بمعنى الرؤساء ، من قولهم : هؤلاء وجوه القبائل ، والعشائر أى : الملأ الأشراف .

قلت : هذا باطل من وجوه :

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى بلفظ « اليس الذى امشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يـوم القيامة » .

انظر: صحیح البخاری تفسیر سیورة الفرقان باب قوله تعالی « الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم أولئك شر مكانا واضل سبيلا » .

ورواه احمد بلفظ « ان الذي امتساهم على رجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم » وبلفظ « ان الذي امتساهم على أن يمشيهم على وجوههم » . على أن يمشيهم على وجوههم » . انظر: مسنة الامام احمد ج ٢ ص ٣٥٣ ، ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البينة : ٨ و أمثال تلك الآية كثير على سور القرآن الكريم ،

سنة

الأول : أنه تجوز ، فإن لفظ الوجه حقيقة في الجارحة المخصوصة فإذا استعمل بمعنى الشريف فهو تجوز تشبيها له بالوجه بالإضافة الى الجسد ، فإنه أشرف الأعضاء الظاهرة ، فيستعار اسمه ، ويطلق على المتميز من قومه ، وليس لهم صرف الوجوه عن حقيقتها إلا بدلالة .

الثانى: أنه تعالى وصف الوجوه بالنضرة وهي الإشراق ، والإضاءة وتهلل الأسارير ، وانما يوصف بذلك الجوارح المخصوصة دون الشرفاء المتميزين المختصين بشرف الحسب ، والنسب ،

ولهذا عقبه بذكر وجوه الكفار ، ووصفها بالكلح ، ولهذا عقبه بذكر وجوه الكفار ، ووصفها بالكلح ، ونقيضها من صفات الجوارح ،

الثالث: أن النضرة يومئذ لا تخص الرؤساء دون غيرهم ، بل هي لكل من هو من أهل الجنة .

قال الله تعالى: «إن الأبرار لفى نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم » (١) ٠

<sup>(</sup>۱) مسورة المطفقين من ٢٠٢ هـ ١٦٤ م

فأضاف ذلك الى جميعهم فبطل أن يراد بالنضرة رؤسا الآخرة أى الأشراف من الأبرار •

ولا جائز أن يكون المراد بهم المرؤساء من أهل الدنيا ؛ فإنهم هم المتصنعون (١) يوم القيامة ، وأكبر الأبرار إنما هم من الضعفاء والفقراء ، ومن يزدرى فى الدنيا من المخلق ، ولأنه لو اراد ذلك لأشبه أن ينسول سبحانه : ناظرون الى ربهم ولم يقل ناظرة الى ربها ، فإن الأول ضمير العقلاء دون الثانى ، وإن كان قد تجوز بكل واحد فى موضع الآخرة لكنه قليل بشروط غير موجودة هنا .

فإن قلت : أهل الجنة كلهم وجوه فلهذا قال وجوه يومئذ ناضرة ، ولم يرد الأشراف منهم .

قلت أن تحمله إلا على الوجوه فى الدنيا ، والبسور ليس لك أن تحمله إلا على الوجوه فى الدنيا ، والبسور لاحق يومئذ الرؤساء من الكفرة والمرءوسين وانما وزان هاتين الآيتين قوله تعالى « يوم تبيض وجوه وتسود وجوهم ) (٢) فالذين ابيضت وجوههم هم الذين وجوههم هم ناضرة ، وهم أهل الجنة والذين اسودت وجوههم هم

<sup>(</sup>١) التصنعون : الخاضعون الأذلاء .

انظر: القاموس المحيط ج ١٨٥٣ .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: ۱۰۲.

الذين وجوههم باسرة أى مقطبة كريهة وهم أهل النار على الإطلاق •

وقال أبو القاسم الزمخشرى فى تفسيره: الوجه عبار عن الجملة الى ربها ناظرة تنظر الى ربها خصه لا تنظر الى غيره ، وهذا معنى تقديم المفعول ألا ترى الى قوله « الى ربك يومئذ المستقر » (١) « الى ربك يومئذ المستقر » (١) « الى ربك يومئذ المساق » (١) « ألا إلى الله تصير الأمور » (١) « واليه ترجعون » (١) « والى الله المصير » (١) « عليه توكات واليه أنيب » (١) •

كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص ومعلوم أنهم ينظرون الى أشياء لا يحيط بها الحصر ، ولا تدخل تحت العدد في محشر تجتمع فيه الخلائق ، فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم ، لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فاختصاصه بنظرهم اليه لو كان منظور اليه محال فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص، والذي يصح معه أن يكون من قول الناس : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى • يريد معنى التوقع والرجاء •

<sup>(</sup>١) سورة القيامة : ١٢ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة : ٣٠٠

<sup>(</sup>۳) سورة الشورى : ۰۳ م م

<sup>(</sup>٤) سيورة البقرة في ٢٤٥ مني من الماري الماري

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ٢٨ . ما يعمد المراكبة

<sup>(</sup>٦) سورة هود: ۸۸۰

ومنه قول القائل:

وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدنتي نعما

قال: وسمعت سروية (۱) مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون الى مقايلهم تقول الله عيينتى نويظرة الى الله وإليكم ، والمعنى أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم كما كانوا فى الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه (۲) .

قلت : هذا الذى ذكره من أن الوجه عبارة عن الجملة دعوى لم يذكر لها دليلا وقد ذكر غيره لها دليلين :

أحدهما: أنه سبحانه وصفها بكونها ناظرة ، والنظر على أى وجه حمل فإنه يرجع الى الجملة دون الجوارح المختصة •

قلت : وهذا ممنوع بل كما يضاف الى الجملة يضاف الى الجملة يضاف الى العضو الخاص المدرك الذلك نحو : نظرت إليه ، وضربته وضربته يدى •

وقد تقدم أن الوجه أضيف النظر إليه لأن العين فيه ، أو لأنه قد يعبر به عن العين ، ولهذا قال بعض

<sup>(</sup>١) السروية: الجارية ١٠٠ م من الله المروية

<sup>(</sup>۲) انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيدون الأقاويل في وجوه التأويل جُمْ ٤ هن ١٩٢ من المدون الأقاويل في وجوه التأويل جُمْ ٤ هن المدون ا

المفسرين في قوله تعالى (( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهما » (()) قال يعنى به الوجه والكفين (٢) أي بعض الوجه وهو العينان ، لأنهما هما اللتان تبدوان من المرأة بعد البرقع ونحوهما ، وما يقرب منهما ولم يرد ابراز الوجه كله ، فإن معظم الفتنة من الوجه .

الثانى من الدليلين على أن المراد بالوجه الجملة قوله تعالى «تظن أن يفعل بها فاقره» (") والظن لا يضاف الى الوجه الذي يواجه به ، وإنما يضاف الى الجملة والى القلب لأنه معدنه .

وأجاب امام الحربين عن هذا بوجهين •

أحدهما: لا يبعد تقدير ظن قائم بالوجه يخرق الله تعالى العادة فيه ، ويبدعه ويخترعه على خلاف المعتاد منه فى الدنيا كما يستنطق الجوارح والجلود . الثانى : أن تقول قد ثبت أن المراد بالوجه الجارحة،

بدليل صفتى : النظرة والبسرة فغاية قوله ( نظن ) أن

<sup>(</sup>۱) سورة النور: ۳۱ ٠

<sup>(</sup>۲) ممن قال بذلك سعيد بن جبير وعطاء والضحاك . انظر : جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري ج ۱۸ ص ۹۳ ، ۹۴ .

والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١٢ ص ٢٢٨ ، ومختصر تفسير ابن كثير المجلد الثاني ص ٦٠٠ . (٣) سورة القيامة : ٢٥ .

تكون إضافة الظن الى الوجوه مجازا ، وإذا ثبت وجه من التجوز بدلالة تقوم عليه فلا يجب حمل جملة الألفاظ فى الآية على التجوز والتوسع ، والأصل أن تقر الألفاظ على حقائقها الى أن تقع أدلة مقتضية صرفها عن وجهها .

قال ثم نقول لو سلم لكم جدلا أن المراد بالوجوه الجمل والأشخاص والأنفس فليس فى ثبوت ذلك ما ينفى الاحتجاج ؛ فإن النظر المعدى بإلى إذا ثبت أنه الرؤية فليس فى إضافة الرؤية الى الجمل ما يقدح فى استدلالنا ويصدنا عن مرامنا فإنه عز من قائل لو قال : أناس يومئذ ناظرون الى الله تعالى ، وأشخاص ناظرة الى الله تعالى ، وأشخاص ناظرة الى الله تعالى اله تعالى الله تعا

قلت : وقيل التقدير : يظن أصحاب الوجوه ، فلما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أسند الفعل إليه .

وقيل التاء في تظن الخطاب لا التأنيث أي تظن يا محمد ، أو يأيها المخاطب .

وأما ما ذكره الزمخشرى بعد قوله: الوجه عبارة عن الجملة فمعنى حسن لولا أن أحاديث صحيحة مصرحة برؤية الله تعالى يوم القيامة فوجب حمل الآية على

ظاهرها الموافق لما ثبت فى السنة من قول النبى على على على على على على ما سنسرد، من الآثار فى ذلك حتى قال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر •

وفى تقديم المفعول من معنى الاختصاص ما نذكره وهو أنهم إذا نظروا الى ربهم عز وجل لم ينظروا الى سواه ، بل خصوه بنظرهم ؛ لأنه أشرف الأشياء التى أكرمهم بها عز وجل .

كما جاء فى الحديث: « فوالذى نفسى بيده ما أنعم الله عليهم بنعمة أحب إليهم من النظر الى وجهه » (١)٠

وهذا المعنى من الاختصاص هو السوغ لتقديم المفعول هنا ، وحيثما قدم منصوبا كان أو مجرورا نحو : اللهم إياك نعبد ، ولك نصلى ونسجد ، واليك نسمى ونحفذ ٠

<sup>(</sup>۱) رواية أحمد وابن حبان وابن ماجه : « فوالله ما اعطاهم الله شيئا أحب البهم من النظر اليه ولا أقر لأعينهم » .

انظر: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين الهندى ج ١٤ حديث رقم ٣٩٢٠٥ ورواية هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة قال: قال رسول الله على: « والذي نفسى بيده ما أعطاهم شيئا هو أحب اليهم ولا أقر لأعينهم من النظر الى وجه الله تبارك وتعالى » .

انظر: الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد لأبى بكر الحمد بن الحسين البيهقى ص ١٢٤٠

ولولا ذلك المعنى من الاختصاص لقال: ناظرة الى ربها ناضرة بتقديم النظر بالظاء على النضرة بالضاد، وكان المفعول من الجار والمجرور متأخرا عن عامله على ما هو أصل الكلام ، والمعنى واحد فى التقديم والمتأخير لولا ما فى التقديم من هذا الاختصاص المذكور .

وبقى من الاعتراض على الاستدلال بهده الآية ما سيأتى فى فصل بعد فصول استدلال المعتزلة إن شاء الله تعالى .

الدليال الثاني من القرآن : قوله تعالى : « للذين احسنوا الحسني وزيادة » (۱) .

قال الحسن بن عرفة (٢) حدثنا سلم بن سالم البلخى عن نوح بن أبى مريم عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله عليه عن هذه الآية ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فقال « للذين أحسنوا

<sup>(</sup>۱) شورة يونس ۱۳۶۰.

<sup>(</sup>۲) هو الحسن بن عرفة بن يزيد العبدى ، بو على البغدادى محدث صدوق ، سمع اسماعيل ابن عياش وطبقته، وروى عن عبد الله بن المبارك وغيره ، وروى عنه الترمذى وابن ماجه وغيرهما ، توفى سنة ۲۵۷ ه .

انظر: شذرات الذهب لابن العماد ج ١٣٦/٢ وتقريب التهذيب لابن حجر ج ١/ ١٦٨ ومعجم المؤلفين ج ٣/٥٤٢ وتاريخ التراث العربي لفؤاد سنزكين المجلد الأول ج ١/٢٥٩٠.

العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة ، قال والزيادة : النظر الى وجه الله الكريم » (١) .

قال أبو بكر بن السمعانى روى من غير وجه عن النبى والله الله الله الله الله الله الله الكريم » •

قال الحافظ أبو بكر البيهقى رحمه الله قد فسر رسول الله على الله عن الله عز وجل فمن بعده من الصحابة الذين أخذوا عنه ، والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة فى هذه الآية النظر الى وجه الله تبارك وتعالى وأنتشر عنه وعنهم إثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة بالأبصار .

ثم قال : روينا عن أبى بن كعب ، وكعب بن عجرة عن النبى على الله في قوله (لذين أحسنوا الحسنى وزيادة) قال النظر الى وجه الرحمن •

وعن عامر بن سعد عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : زيدوا النظر الى ربهم • وفى رواية زيدوا النظر الى وجل • الى وجه الرب عز وجل •

من ۱۳۰۰ و انظر الجامع الأخكام القرآن للقرطبي جالات من ۳۳۰ •

قال: وروينا هذا التفسير عن حلايفة بن اليمان وأبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما (١)

وقال هوذه بن خليفة حدثنا عوف عن الحسن ( للذين أحسنوا الحسنى ) قال " الجنة • وزيادة قال النظر الى الرب عز وجل •

وروينا عن سعيد بن المسيب ، وعبد الرحمن بن أبي ليلا ، وعبد الرحمن بن سابط وقتادة وغيرهم من التابعين معنى قول الحسن البصرى في تفسير الزيادة في هذه الآية: بالنظر الى وجه ربهم عز وجل (١) .

قلت : وفي تفسير الثعلبي (١) عن ثابت عن أنس

<sup>(</sup>۱) انظر جامع البيان في تفسير القرآن للطبري حـ ٧ ص ٧٤ و مختصر تفسير ابن كثير المجلد الثاني ص ١٩١ والحامع المحكام القرآن للقرطبي جـ ٨ ص ٣٣٠. (٢) انظر : حامع العان في تفسم القرآن الدر حريد

<sup>(</sup>۲) انظر : جامع البيان مى تفسير القرآن لابن جرير الطبرى ج ۷ ص ۷۰ •

<sup>(</sup>٣) هو ابراهيم بن السرى بن سهل ، بو اسحاق النيسابورى الثعلبى له كتاب « عرائس المجالس » فى قصص الأنبياء ، وكتاب « الكشف والبيان فى تفسير القرآن » ويعرف بتفسير الثعلبى وهو مخطوط بمكتبة الأزهر من أول سورة البقرة الى آخر سورة الفرقان وباقى الكتاب مفقود .

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٧٩/١ تحقيق د ، احسان عباس ، وهدية العارفين للبغدادى المجلد الأول ص ٧٥ ، والتفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبى ج ١ ص ٢٢٨ .

عن النبى على الله الكريم، قال : الزيادة : النظر الى وجه الله الكريم، قال : وهو قول أبى بكر الصديق ، وحذيفة وأبى موسى، وصهيب ، وعبادة بن الصامت ، وكعب بن عجرة ، وعامر ابن سعد ، وعبد الرحمن بن سابط ، والحسن ، وعكرمة، وأبى الجوزاء ، والضحاك والسدى ، وعطاء ، ومقاتل (۱) •

وفى كتاب المعانى الأبى اسحاق الزجاج (١) قال : ويجوز أن تكون الزيادة تضعيف الحسنات (١) ، الأنه قال عز وجك (١ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » (١) قال عز وجك (١ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » (١) قال عز وجك الأول في النظر التي وجه الله كثير في التفسير ، وهو مروى بالأسانيد الصحاح لا شك في ذلك التفسير ، وهو مروى بالأسانيد الصحاح لا شك في ذلك التفسير ، وهو مروى بالأسانيد الصحاح لا شك في ذلك التفسير ، وهو مروى بالأسانيد الصحاح لا شك في ذلك التفسير ، وهو مروى بالأسانيد الصحاح لا شك في ذلك التفسير ، وهو مروى بالأسانيد الصحاح الا شك في ذلك التفسير ، وهو مروى بالأسانيد الصحاح الا شك في ذلك التفسير ، وهو مروى بالأسانيد الصحاح الا شك في ذلك التفسير ، وهو مروى بالأسانيد الصحاح الا شك في ذلك المنابق المن

<sup>(</sup>۱) انظر : الكشف والبيان في تفسير القرآن مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم ٢٠٥٦ ٠

<sup>(</sup>۲) هو ابراهيم بن السرى بن سهل ، ابو اسحاق الزجاج ، عالم بالنحو واللغة كان من اهل الفضل والدين، من كتبه : «معانى القرآن» و «خلق الانسان» و «الأمالى» في الأدب واللغة و « كتاب القوافى » وغيرها من الكتب ولد سنة ۲۶۱ ه وتوفى ۳۱۱ ه .

انظر: تاریخ بغداد للخطیب البغدادی ج ۸۹/٦ ، وونیات الأعیان ج ۱/۹۶ ، والأعلام للزرکلی جه ۱/۳۳ . (۳) مهن قال بذلك : ابن عباس ، وعلقمه ، وقتادة .

انظر : جامع البان في تفسير القرآن للطبرى ج ٧ ص ٧٣١. ص ٧٣٠. ... القران للقرطبي ج ٨ ص ٣٣١. ... (٤) سورة الأنعام : ١٦٠٠ ما ١٦٠٠ ... ... المنام المنام : ١٦٠٠ ما ١٦٠٠ ما

الدليل الثالث من القرآن: قوله تعالى ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمجوبون ﴿ ) •

قال أبو بكر السمعانى (٢) استدل مالك بن أنس، وابن عبينه ، والشافعى وأحمد بن حنبل ، وجماعة من أئمتنا بهذه الآية على أن المؤمنين يرون الله تعالى فى الحنة .

قلت : ووجه الاستدلال أن يقال : تخصيص الكفار بهذا الحجب دليل على أن المؤمنين لا يكونون محجوبين.

ولو كان الحجب عاما مشتركا بين الفجار والأبرار لما نادى على الفجار بذلك وساق مساق ما حرموه من الخير ، وما يلقونه من الشر ، ولكان كقولك : الكافر

<sup>(</sup>۱) سورة المطففين : ١٥٠.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن منصور بن محمد بن عبد الحبيار السمعانى ، التميمى المروزى ( أبو بكر تاج الاسلام ) محدث فقيه ، أديب ، مؤرخ ، نسابه ، واعظ ولد بمرو ، وأملى مائة وأربعين مجلسا في الحديث ،

من تصانیفه : « أمال » في ثلاثة مجلدات و « السباب المفدرة » .

ولد سنة ٢٦٠٤ ه وتوفى سنة ١٠٥ ه الطرقة السنة عانى الظراء السنة عانى حدد السنة عانى حدد السنة عانى حد ١٠ ص ١٢ ، ١٣٠٥ ومعجم الؤلفين لعمر رضا كحالة جد ١٠ ص ١٢ ، وهدية العارفين البغدادي الجلد الثاني ص ١٥٠.

لا يبعث قبل يوم القيامة ، وهذا غير مستحسن من القول ، وإن كان صحيحا ؛ إذ لا فائدة من تخصص الكافر به فكذا القول في حجبهم عن ربهم .

قال مالك بن أنس الامام رحمه الله: لو لم يسر المؤمنون ربهم لم يعير الله الكفار بالحجاب ، وقال: ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) وعنه أيضا قال لا حجب أعداءه فلم يروء تجلى لأوليائه حتى رأوه (١) ،

وقال الامام الشافعي رحمه الله لل حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضى ، وفي رواية لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا .

قال الربيع قلت للشافعی وتدين بهذا يا سيدي فقال: والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يری ربه في الآخرة ما عبده في الدنيا (٢) •

وقال الحسن البصرى رحمه الله لو علم الزاهدون أنهم لا يرون ربهم فى المعاد لزهقت أنفسهم فى الدنيا وقال أبو اسحاق الزجاج رحمه الله فى هذه الآية دليل على أن الله تعالى يرى فى القيامة ولولا ذلك لما كان

 $\mathcal{L}_{k} = \left\{ \mathcal{L}_{k} \mid k \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ \mathcal{L}_{k} \mid \mathcal{L}_{k} \mid \mathcal{L}_{k} \right\} = \left\{ \mathcal{L}_{k} \mid \mathcal{L}_{k} \mid \mathcal{L}_{k} \right\}$ 

<sup>(</sup>١) انظن أ الجامع الأحكام القرآن ج ١٩١ ص ٢٦١٠ .

<sup>(</sup>٢) الرجع الشابق نفس الصفحة :

في هذه الآية فائدة ، ولا خسست منزلة الكفار بأنهم محجوبون عن الله ٠

وقال الله في المؤمنين ( وجوه يومئذ ناضرة الي ربها ناظسرة ) فأعلم أن المؤمنين ينظرون اليه ، وأعلم أن الكفشار محجوبون عنه (١) ، ثم بعد هجبهم عن الله 

وقال أبو نصر بن القشيري معنى الآية أنهم بعد العرض والحساب لا ينظرون الى الله وينظر اليه المؤمنون (١) ، قال وقيل إنهم محجوبون عن رحمة الله فلاينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (١) .

قلت : هذا هو تأويل أهل الاعتزال ، ومن لا يرى صحة رؤية الله سبحانه فيرى أن في الآية مجازا من جهة حذف المضاف ، وإقامة المضاف الثية مقامه ، لاستحالة إرادة الحقيقة على زعمه ،

ald Markey Bar Harry

مندر (١) الرجع السابق نفس الصفحة عن المرجع السابق نفس

<sup>(</sup>٢) انظر : لطائف الارشادات للقشيري

<sup>(</sup>٣) قال مجاهد في قولة تعالى « لمحجون » إي عن

كرامته ورحمته ممنوعون . وقال قتاده هو أن الله لا ينظر اليهم برحمته ولا يزكهم ولهم عذاب اليم وهو قول ابن عباس ايضا . النظريم: "الجامع الأخركام القرآن أجر ١٨٥ أأصل ٢٦١٥ الكشاف للزمخشرى مجاهما ١٣٨٢ وينشير ابئ السيعود ج ٥ ص ٤٩٩ 🐗

قال الشريف الرضى (١) فى كتاب مجاز القرآن : هذه استعارة ومجاز ، لأن المحاب لا يطلق إلا على من يصح عليه الظهور ، والبطون ، والاستتار ، والبروز، وذلك من صفات الأجسام المحدثة ، والأشخاص المؤلفة.

قال والمراد بذكر الحجاب ههذا أنهم ممنوعون دن تواب الله تعالى مذودون عن دخول جنته ودار مقامته ، وأصل اللحجاب المنع ومنه قولنا فى القرائض الإخرة يحجبون الأم من الثلث المي السدس أى يمنعونها من الثلث ويردونه الى السدس ومنه أيضا قولهم : حجب فلان عن باب الأمير أى رد عنه ، ودفع دونه قال : ويجوز أن يكون لذلك معنى آخر وهو أنهم غير مقربين عند الله تعالى بصالح الأعمال ، واستحقاق الشواب فعبر تعالى عن هذا المعنى بالحجاب ، لأن المبعد ألقصى يحجب عن الأبواب ، ويبعد من الجناب .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى ابن الحسين ابر اهيم بن موسى بن جعفر ابن محمد بن على بن الحسين ابن على ابى طالب أبو الحسن الرضى العلوى له ديوان شعر في مجلدين ، وله كتب منها : «المجازات النبوية » و « مجازات القسران » و « مجسوع مادار بنسه وبين ابى اسحاق العبائى من الرسائل » « مختار شعر العبائى » ولد سنة ٢٥٩ ه وتوفى سنة ٢٠٦ ه انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج١/٢٤٦

وقال أبو القاسم الزمخشرى : وكونهم محجوبين عنه تمثيل للاستخفاف بهم ، وإهانتهم لأنه لا يؤذن على الملوك الا للوجهاء المكرمين لديهم ، ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم (۱) .

قلت : وسيأتى إن شاء الله تعالى دليل جواز رؤيه الله عقلا وأن لا استحاله فيها وإذا كان كذلك بالوجه حمل الكلام على الحقيقة ، أو ما هـو أقرب الى الحقيقة والعدول عن إضمار ما الكلام مستغن عنه من حذف مضاف ونحوه فبان رجحان تفسير ذلك بالحجب عن رؤية الله تعالى التي قام الدليل على جوازها عقلا ، ووقوعها سمعا في الآخرة للمؤمنين والله أعلم .

أنظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لابي القاسم الزمخشري ج٦ ص ٢٣٢٠.

<sup>(</sup>۱) وقد علق الامام ناصر الدين احمد بن محمد بن المنير في كتاب « الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال » على ما ذهب اليه الزمخشرى من أن المراد بكونهم محجوبين عنه تمثيل للاستخفاق بهم واهانتهم بقوله : هذا عند أهل السنة على ظاهره من أدلة الرؤية ، فإن الله تعالى لمخص الفجار بالحجاب دل على فن المؤمنين الأبرار مرفوع عنهم الحجاب ، ولامعنى لرفع الحجاب الا الادراك بالعين ، والا فالحجاب على الله تعالى بغير هذا التفسير محال ، والا فالحجاب على الله تعالى بغير هذا التفسير محال ، هذا هو الحق وماذا بعد الحق الا الضلال ، وما أرى من حدد الرؤية المدلول عليها بقواطع الكتاب والسنة يحظى بها ، والله المسئول في العصمه ، والله المسئول في العصمه ، النظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعدد الإقاه بل في حدد هذا الكشاف عن حقائق التنزيل وعدد الإقاه بل في حدد هذا الكشاف عن حقائق التنزيل وعدد الإقاه بل في حدد هذا الكشاف عن حقائق التنزيل وعدد الإقاه بل في حدد هذا الكشاف عن حقائق التنزيل وعدد الإقاه بل في حدد هذا الكشاف عن حقائق التنزيل وعدد الإقاه بل في حدد هذا الكشاف عن حقائق التنزيل وعدد الإقاه بل في العصمة الكتاب والمناف الكشاف عن حقائق التنزيل وعدد الإقاه بل في العصمة النظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعدد الإقاه بل في العصمة النظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعدد الإقاه بل في العصمة المناف عن حقائق التنزيل وعدد الإقاه بل في العدد المناف عن حقائق التنزيل وعدد الإقاه بل في العدد المناف عن حقائق التنزيل وعدد المناف عن حقائق التنزيل وعدد الحقول المناف عن حقائق التنزيل وعدد الحقول المناف عن حقائق التنزيل والمناف المناف المناف

الدليل الرابع قوله تعالى : (( فمن كان يرجو لقاء ربه )) (۱) •

وكذلك سائر ما ورد من آيات اللقاء ، قد حمل جماعة من العلماء معنى اللقاء فيها على رؤية الله تعالى مثل قوله تعالى:

## « تحیتهم یوم یلقونه سلام » (۲) ۰

قال أبو بكر البيهتى واللقاء إذا أطلق على الحى السليم لم يكن الا رؤية بالعين وأهل هذه التحية لا آغة بهم .

ثم اسند الحافظ البيهقي عن أبي هريرة قال كان رسول الله على بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الايمان ؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله ، وتؤمن بالبعث الآخر ، وذكر باقي الحديث و قال واللقاء المديث هو لقاء الله عز وجل ، فقد أفرد البعث بالذكر () .

ر ال سورة الكهف في الله ورده ما ما ما ورده الله ورده الكهف

<sup>(</sup>٢) وستورق الأجزاب: ٤٤٤ فقد فقر مدروه من الأجزاب الأناف الأناف الأناف الأناف الأناف الأناف الأناف الأناف الأناف

ر٣) انظر الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشداد لأبى بكر احدد اللحسين البيهقي ض ١٢٧ ، المدادة اللحسين البيهقي ض

وقال في حديث دعاء التهجد: «ووعدك حق ولقاؤك حق » (١) •

وفى رواية أبى بكر عن النبى عليه « وسقلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم » (') .

وفى حديث أنس ابن مالك فى قصة الأنصار أن النبى على قال لهم : « اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله » (") •

وقد استدل البخارى بهذه الأحاديث الثلاثة وغيرها كقوله: « من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين كاذبة لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان » ثم قرأ « ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة»(٤)

وفى كتاب البيهقى قال وهب بن زمعة أخبرنى على الباسانى قال سألت عبد الله أبن المبارك عن قـول الله

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى في كتاب الدعوات باب الدعاء اذا انتبه بالليل ورواه احمد في المسند جه ص ۳۷ .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في كتاب القامة باب (تغليظ تحريم الدماء والأعراض والاموال) حديث رقم ١٦٧٩.

<sup>(</sup>٣) رواله البخارى في كتساب التوحيد بالب قدول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) ( و

قول الله تعالى ( وجوه يمئذ بالضرة الى ربها فاظرة) مراب

عر وجل: « قمن كان يرجو لقاء ربه قليعمل عملا صالحا» مد الآية فقال عبد الله من أراد النظر الى وجه خالف فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أعدا ()

وق صحيح البخاري عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله على « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ، ولا حجاب يحجبه ، وف رواية صاحب ولا ترجمان » () •

قال البيهقى: يربد توليه المحاسبة بنفسه

وعن الحسن البصرى قال لا يبقى أحد من خلقه الا رآه يوم القيامة ، ثم يحجب عنه الكافرون ، ويراه المؤمنون فذلك قوله سبحانه ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: الاعتقاد والهدائية الى سبيل الرشاد لأبى بكر بن أحمد بن الحسين البيهقي ص ۱۲۷٠.

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى بهذا اللفظ فى كتاب التوحيد باب : ( كلام الله عن وجل ) وباب : ( قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظرة ) .

ورواه في كتاب الرقاق باب : ( من نوقش الحساب عذب ) بلفظ « مامنكم من أحد الا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان » •

قال البيهقى ومن زعم أن جميع الخلائق يرون الله تعالى يوم القيامه ليعرفوه ضرورة ، ولتكون رؤينهم إياء بشارة للمؤمنين ، وحسرة على الكافرين ، كما يريهم مقاعدهم من الجنة والنار ، ليعرف المؤمنون ما دفع الله عنهم فيزدادوا سرورا ويعلم الكافرون ما فاتهم غيزدادوا حسرة وندامة .

احتج بهذا الخبر يعنى حديث أبى سعيد وهو فى الصحيح ، وسيأتى عند ذكر أحاديث الرؤية وفيه : اذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا لتلحق كل أمة ما كانت تعبد • • الحديث (١) •

قال وزعم يعنى هذا القائل الذى قال إن جميع الخلائق يرون الله تعالى يوم القيامة أن قوله عز وجل ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحبون ) إنما أراد به عن رؤيته التى هى رؤية كرامة .

قلت: تكون الرؤية الأولى عند فصل القضاء رؤية هيبة وجلال وعظمة والرؤية المختصة بالمؤمنين في الجنة رؤية لطف وبر ، وكرامة .

جعلنا الله الكريم بفضله من أهلها آمين .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه البخارى بلفظ: « كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليشعة . انظر : صحيح البخارى كتاب التوحيد باب : ( قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظرة ) .

## ing and the control of the control o

فى سياق الأخبار النبوية الصحيحة الدالة على وقوع رؤية المؤمنين الله تبارك وتعالى فى الدار الآخرة المصرحة بذلك وقد رواها جماعة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعرى رضى الله عنهم •

ففى الصحيحين عن عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعرى عن النبى عليه قال : « جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا الى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » (۱) .

قال البخارى حدثنا على بن عبد الله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد عن ابى عمران •

وقال مسلم حدثنا نصر بن على الجهضمى ، وأبو عسان المسمعى واسحق بن ابراهيم جميعا عن عبد العزيز

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى فى تفسير سورة الرحمن باب قوله (ومن دونهما جنتان) وباب (حور مقصورات فى الخيام) وفى التوحيد باب قول الله تعالى (وجوه يومئذ ناضره) . ورواه مسلم فى كتاب الايمان باب (اثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم) حديث رقم ۱۸۰ والترمذى فى صفة الجنة باب ماجاء فى صفة غرف الجنة حديث رقم ۲۷٤٨

ابن عبد الصمد واللفظ لأبى غسان قال : حدثنا أبو عبد المصمد حدثنا أبو عمران الجونى عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبى على الله بن قيس عن أبيه عن النبى الله بن قيس عن أبيه عن النبى على الله بن قيس عن أبيه عن النبى على الله بن قيس عن أبيه عن النبى الله بن قيس عن أبيه عن النبى الله بن قيس عن أبيه عن النبى على الله بن قيس عن أبيه عن النبى الله بن قيس عن أبيه عن الله بن قيس عن أبيه بن أبيه

وفى كتاب ابى عوانه الاسفراينى المخرج على صحيح مسلم هذا الحديث قال قال رسول الله على الله على المعروب الله على الفردوس أربع ثنتان آنيتهما وحليهما ، وما فيهما من ذهب ، وثنتان من فضة آنيتهما وحليهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا الى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ، وفي رواية رداء الكبرياء () .

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: قوله (رداء الكبرياء) هو ما يتصف به من ارادة احتجاب الأعين عن رؤيته ، فإذا أراد اكرام أوليائه بها رفع ذلك الحجاب عن أعينهم بخلق الرؤية فيها ليوه بلاكيف كما عرفوه بلاكيف (١) •

وقوله ؛ في جنات عدن يعنى : والناظر في جنات

عـدن ٠

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث من رواية ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه عن رسول الله على وليس في مستد الله عوانه (رداء الكرياء)

انظر : مسند أبى عوانه جا ص ١٥٧ دار المعرفة بيروت . (٢) انظر : الاعتقاد والهداية التي سبيل الرشاد لأبي بكر احمد بن الحسين البيهةي ص ١٣٠ .

وروى عن أبى موسى أيضا حديث الرؤية بلفظ آخر أن النبى عليه بينما هو يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم عنه فقال ما أشخص أبصاركم عنى قالوا نظرنا الى القمر ، فقال : « كيف بكم إذا رأيتم الله جهرة » •

ومنهم صهيب بن سنان رضى الله عنه فى صحيح مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنى عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت البنانى عن عبد الرحمن أبن أبى ليلى عن صهيب عن النبى على قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار ؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب اليهم من النظر الى ربهم » .

حدثنا أبو بكر أبى شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » (١) •

قال أبو عيسى الترمذى : وحدثنا محمد بن بشار بندار ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا حماد بن

<sup>(</sup>۱) انظر: صحیح مسلم کتاب الایمان باب (اثبات رقیة المؤمنین می الآخره ربهم ) حدیث رقم ۱۸۰

سلمة عن ثابت البنانى عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن صهيب عن النبى على قوله تعالى « للذين احسنوا الحسنى وزيادة » قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه ، قالوا ألم يبيض وجوهنا ، وينجنا من النار ، ويدخلنا الجنة ؟ قالوا بلى فيكشف الحجاب قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب اليهم من النظر اليه » (١) .

قال الترمذى هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمه ورفعه •

وأسنده أبو عوانة فى كتابه عن جماعة عن جماعة قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن أبن أبى ليلى عن صهيب قرأ رسول الله عليه هذه الآية :

« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار نادى مناد يا أهل

<sup>(</sup>۱) انظر : سنن الترمذي ج ٤ مس ٩٢ باب (ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى ) حديث رقم ٢٦٧٦ .

الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه ، قالوا وما هـذا الموعود ؟ أليس قـد ثقل موازيننا ، ألم يبيض وجوهنا ، وأدخلنا الجنة ، ونجانا من النار ؟ قال فيرفع الحجاب فينظرون الى وجه الله عز وجل ، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر اليه ، وفى رواية الى وجهه » (١) •

وقال الحسن بن عرفة (٢): حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى ، عن صهيب قال قال رسول الله عليه ﴿ إذا دخل أهل الجنة الجنة الجنة نودوا أن يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه فيقولون وما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ، ويزحزحنا عن النار ، ويدخلنا الجنة ؟ قال فيكشف الحجاب تبارك وتعالى ، فينظرون اليه قال فوالله ما أعطاهم الله تبارك وتعالى ، فينظرون اليه قال فوالله ما أعطاهم الله

<sup>(</sup>۱) رواية عفان : (من النظر اليه) ورواية الأسدود (الى وجهه) .

انظر: مسند الى عوانه جا ص ١٥٦ دار المعرفة بيروت (٢) هو الحسن بن عرفة ، بن يزيد العبدى ، البفدادى ، أبو على ، محدث ، صدوق ، سمع اسماعيل ابن عياش وطبقته ، وروى عن عبد الله بن المبارك وغيره ، وروى عنه الترمذى ، وابن ماجه وغيرهما ، وتوفى سنة ٢٥٧ ه

انظر : تقریب التهذیب لابن حجر جا/۱۹۸ تحقیق الشیخ عبد الوهاب عبد اللطیف ومعجم المؤلفین لعمر رضا کحاله ج۳/۲۹ و شذرات الذهب لابن العماد ج۱۳۹۲ و قاریخ التراث العربی لفؤاد سزکین المجلد الأول ۲۰۹۱ و قاریخ التراث العربی لفؤاد سزکین المجلد الأول ۲۰۹۱

شيئًا هو أحب اليهم منه ، ثم قرأ (الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) •

قال البيهقى: رواه هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة بإسناده ومعناه إلا أنه قال قال رسول الله عليه الله والذي نفسى بيده ما أعطاهم شيئا هو أحب اليهم ولا أقر لأعينهم من النظر الى وجه الله تبارك وتعالى».

وفى رواية ابى داود الطيالسى عن حماد بن سلمة قال : فيتجلى لهم فينظرون اليه فيكون ذلك أعظم عندهم مما أعطوه » (') •

قال البيهقى: والحجاب المذكور فى هدا الخبر وغيره يرجع الى الخلق ، لأنهم هم المحجبون عنه بحجاب خلته فيهم •

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: ان ربك ليتبدى إليك ، وأنت فى الجنة تسرح حيث تشاء فى قصورك ، وخدمك ، وأزواجك ، فلا يعدل رؤيته عندك شيء مما أنت فيه .

وعن هشام بن حسان عن الحسن قال: ان الله عز وجل ليتجلى الأهل الجنة فإذا رأوه نسوا نعيم الجنة .

<sup>(</sup>۱) انظر: الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد لأبى بكر احمد بن الحسين البيهقى ص١٢٨٠٠

ومنهم جرير بن عبد الله رضى الله عنه:

قال البخارى فى الصحيح: حدثنا عمرو بن عون ، حدثنا خالد وهشيم عن اسماعيل عن قيس ابن أبى حازم عن جرير بن عبد الله البجلى قال: كنا جلوسا عند النبى عن جرير بن عبد الله البجلى قال : كنا جلوسا عند النبى عن جرير الى القمر ليلة البدر فقال « إنكم سترون عربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته ، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ، وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا » (ا) •

حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعى ، حدثنا أبو شهاب يعنى الحنّاط عن اسماعيل بن أبى خلد عن قيس بن أبى حازم ، عن جرير بن عبد الله قال النبى عَلِيلًا : « إنكم سترون ربكم جل ثناؤه عيانا » (۲) •

حدثنا عبدة بن عبد الله ، حدثنا حسين الجعفى عن زايدة ، حدثنا بيان بن بشر عن قيس ابن أبى حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله عربية

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى في كتاب التوحيد باب (قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى فى كتاب التوحيد باب (قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) .

ليلة البدر فقال: « إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته » (١) •

وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبى شهية ، حدثنا جرير ووكيع ، وأبو أسامة عن اسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلات الله عشرة ، فقال: « إنكم سترون ربكم كما البدر أربع عشرة ، فقال: « إنكم سترون ربكم كما نرون هذا لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ، وقبل غروبها فافعلوا ، ثم قرأ هذه الآية ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) (۱) .

وقال الترمذى : حدثنا هناد ، حدثنا وكيع ، حدثنا السماعيل بن أبى خالد عن قيس ابن أبى حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبى على فنظر الى القم ليلة البدر فقال : « إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ، فإن الستطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى : كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة .

<sup>(</sup>۲) انظر : ســنن ابی داود ج ٥ ص ٩٧ باب نی الرؤیة حدیث رقم ٤٧٢٩ ٠

وصلاة قبل غروبها فافعلوا ، ثم قرأ (( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ، وقبل الغروب) (١) .

قال أبو عيسى هذا حديث صحيح .

قال أبو بكر بن السمعانى: أما حديث جرير هذا فهو حديث عال كبير متفق على صحته ، وتابع بيان ابن بشر اسماعيل بن أبى خالد فى روايته هذا الحديث عن قيس بن أبى حازم ورواه عن اسماعيل بن أبى خالد من لا يحصى من الأئمة كثرة .

وقال يزيد بن هارون : من كذّب بهذا الحديث فهو برىء من الله عز وجل ، والله عز وجل برىء منه ، وهم والله الذى لا إله إلا هو زنادقة .

وقال بشر بن الوليد : كنت جالسا عند أبى يوسف القاضى ، ندخل عليه بشر المريسى (٢) فقال له أبو يوسف

<sup>(</sup>۱) انظر : سنن الترمذی ج ٤ ص ٩٢ باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى حديث رقم ٢٦٧٥ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة عبد الرحمن المريس الفقيه الحنفى المتكلم وهو من موالى زيد ابن الخطاب رضى الله عنه اخذ الفقه عن القاضى أبو يوسف الا أنه اثمتغل بالكلام ، ورمى بالزندقة ، وهو رأس الطائفة « المريسية » القائلة بالارجاء واليه نسبتها ، جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه وكان يقول : أن السجود للشمس

حدثنا اسماعيل بن أبى خالد عن قيس عن جرير عن النبى عليه فذكر حديث الرؤية ، ثم قال أبو يوسف : انى والله مؤمن بهذا الحديث وأصحابك ينكرونه ، وكأنى بك قد شغلت على الناس خشبة باب الجسر فاحذر •

قال الحافظ أبو بكر البيهقى . سامعت الشيخ الأمام أبا الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله يقول فيما أملاه علينا فى قوله : لا تضامون فى رؤيته ، بضم التاء وتشديد الميم يريد : لا تُجمعون لرؤيته فى جهة ، ولا يضم بعضكم الى بعض ، لذلك فإنه عز وجل لا يرى فى جهة كما يرى المخلوق فى جهة ،

قال: ومعناه بفتح التاء: لا تضامون برؤيته مثل معناء بضمها أى: لا تضامون فى رؤيته بالاجتماع فى جهة ، وهو دون تشديد الميم من الضم معناه: لا تظلمون

والقهر ليس بكفر ولكنه علامة الكفر ، روى الحديث عن حماد ابن أبى سلمة ، وسفيان بن عيينه وغيرهم ، قال عنه الذهبى في ميزان الاعتدال: انه مبتدع ضال لا ينبغى أن يروى عنه وقيل كان أبوه يهوديا توفى ببغداد سنة ٢١٨ ه وقيل سنة ٢١٩ ه وه

انظر: وفيات الأعيان ج 1 /٢٢٧ ، ٢٢٨ تحقيق د . الحسان عباس ، ميزان الاعتدال للذهبي ج ٢٢٨١ ، تاريخ التراث العربي المجلد الأول ج ١/٥٦ ، الاعلام للزركلي ج ٢٧/٢ ، ٢٨١ ،

فیه برؤیة بعضکم دون بعض ، و إنکم ترونه فی جهاتکم کلها ، وهو متعالی عن جهة ٠

قال: والتشبيه برؤية القمر ليقين الرؤية دون تشبيه المرئى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (١) •

ومنهم أبو هريرة ، وابو رزين العقيلي رضى الله عنهما قال البخاري :

حدثنا عبد العزیز بن عبد الله ، حدثنا ابراهیم ابن سعد عن ابن شهاب وقال مسلم : حدثنی زهیر بن حرب حدثنا یعقوب بن ابراهیم ، حدثنا أبی عن ابن شهاب عن عطاء بن یزید اللیثی أن أبا هریرة أخبره أن ناسا قالوا یا رسول الله علیه هل نری ربنا یـوم القیامة ؟

فقال رسول الله صلية هل تضارون في القمر ليلة البدر ؟ قالوا لا يا رسول الله ، قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا لا قال : فإنكم ترونه

<sup>(</sup>۱) انظر: الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشساد لأبي بكر احمد بن الحسين البيهقي من ۱۲۸ .

كذلك ، وذكر تمام الحديث بطوله ، واللفظ لمسلم (١) .

قال وحدثنا عبد الله بن عبد عبد الرحمن الدارمى أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى سعيد بن المسيب ، وعطاء بن يزيد الليثى أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا للنبى عليه يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ وساق الحديث بمعنى حديث ابراهيم بن سعد (٢) .

قال أبو داود حدثنا اسحق بن اسماعيل ، حدثنا سفين عن سهيل بن أبى الصالح عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة قال قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة ؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ؟ قالوا لا ، قال هل تضارون

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى فى كتاب التوحيد باب ( قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) .

ورواه مسلم في كتاب الايمان باب (معرفة طريق الرؤية ) حديث رقم ١٨٢ .

ورواه ابو داود في السنة باب ( في الرؤية ) حديث رقم ٤٧٣٠ (٠)

ورواه الترمذی هی صفة الجنة باب ( ما جاء هی رقیة الرب تبارك وتعالی ) حدیث رقم ۲۵۵۷ \*

(۲) انظر : سنن الدارمی ج ۲ ص ۳۲۲ .

فى رؤية القمر ليلة البدر ليس فى سحابة ؟ قالوا لا ، قال : « والذى نفسى بيده لا تضارون فى رؤيته إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما » (') .

حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبى حدثنا شعبة المعنى عن يعلى ابن عطاء عن وكيع بن عدس قال موسى ابن حدس عن أبى رزين العقيلى قال قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه قال ابن معاذ : مخليا به يوم القيامة وما آية ذلك فى خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر قال ابن معاذ ليلة البدر مخليا به ثم اتفقا قلت بلى قال فالله أعظم ، قال ابن معاذ قال وانما هو خلق من خلق الله ، فالله أجل وأعظم (٢) .

قال أبو اسحق الزجاج الذي جاء في الحديث مخفف لا تضامون ، ولا تضارون ومعناه لا ينالكم ضير ، ولا ضيم في رؤيته ، أي ترونه حتى تستووا في الرؤية فلا يضيم بعضكم بعضا ، ولا يضير بعضكم بعضا ،

<sup>(</sup>۱) انظن سنن ابی داود ج ٥ ص ۹۸ ، ۹۹ باب نی الرؤیة حدیث رقم ۷۳۰ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٩٩ حديث رقم ٧٣١ ٠

قال وقال أهل اللغة قولين آخرين قالوا: لا تضارون بتشديد الراء ، ولا تضامون بتشديد الميم مع ضم التاء في تضامون ، وتضارون ، وقال بعضهم بفتح التاء مع التشديد فيهما على معنى تتضارون ، وتتضامون، وتفسير هذا: أنه لا يضار بعضكم بعضا ، أى لا يضلف بعضكم بعضا في ذلك تقول : ضارت الرجل أضارة مضارة ، وضرارا إذا خالفته ، ومعنى لا تضامون:لاينضم بعضكم الى بعض فيقول واحد للآخر أرنيه كما يفعلون عند النظر الى الهلال ،

وقال أبو عبيد الهروى (١) فى كتاب الغريبين (٢) وروى تضار ون بالتخفيف من الضير والأصل فيه لا تضيرون والمعنى واحد أى لا يخالف بعضكم بعضا فيكذبه ، ولا تنازعون ، يقال : ضاررته مضارة إذا

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن عبد الرحمن الباشاني أبو عبيد الهروى نسبة الى هراه وهي احدى مدن خراسان ، باحث من أهل هراة وهو من العلماء الأكابر ، له كتاب «الغريبين» غريب القرآن وغريب الحديث وهو من الكتب النافعية و « ولاة هراه » .

انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ص ١٦١ ووفيات الأعيان ج ١/٥٥، ٩٦٠ .

<sup>(</sup>٢) قال الزركلى : اخبرنا السيد احمد عبيد بوجود كتاب « الغريبين » في دمشق ٠

انظر : الاعلام جـ ٢٠٣/١ .

خالفته ، ويقال : ضاره يضيره ، وأهل العالية يقولون : يضوره ، وقيل : لا تضارون أى لا تضايقون ، والمضارة: المضايقة والضرر : الضيق ، وأضر بى : لزق بى •

قال: وروى لا تضامون في رؤيته أي: لا ينضم بعضكم الى بعض في وقت النظر ؛ لإشكاله ، وخفائه كما تفعلون في الهلال .

قال: وروى لا تضامون بالتخفيف أى: لا ينالكم ضيم فى رؤيته فيراه بعض دون بعض ، بل تستوون فى الرؤية ، قال وقال ابن الأنبارى (١) أى لا يقع لكم فى الرؤية ضيم وهو الذل والصغار ، وهو من الفعل تفعلون ، وأصله تضيمون فألقيت فتحة الياء على الضاد فصارت الياء ألفا لانفتاح ما قبلها .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابو البركات النحوى كمال الدين ابن الأنبارى من علماء اللغة والأدب، وتاريخ الرجال قدم بغداد في صباه ، له مصنفات كثيرة منها: « هداية الذاهب في معرفة المذاهب » ، و « الداعى الى الاسلام » في علم الكلام ، و « النور اللائح في اعتقاد السلف الصالح » ، و « الجمل في علم الجدل » ، وكند سنة ١٧٥ ه .

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١٣٩/٣ ، وبغية الوعاة للسيوطى ص ف.٣ ، وفوات الوفيات والذيل عليها لحمد بن شاكر الكتبى ج ٢٩٢/٢ ، والاعلم للزركلى ج ١٠٤/٤ .

قال وأما قوله لا تضارون فيجوز أن يكون على معنى : لا تضاررون بعضكم أى لا تخالفونهم ولا تجادلونهم بصحة النظر ، فتسكن الراء الأولى ، وتدغم في التي بعدها ، ويحذف المفعول ، لبيان معناه ، ويجوز على معنى : لا تضاررون أى : لا تنازعون .

وقال ابن عرفة: أراد: لا تجادلون فتكونوا أحزابا يضرب بعضكم بعضا في الجدل ، كما يصير القوم أضدادا ، ومن ذلك سميت الضرة ، لمضادتها للأخرى قال ومعنى قوله: لا تضامون أى: لا يضمكم شيء دون رؤيته .

قال الهروى : وهذه الأقاويل متقاربة . وهذه الأقاويل متقاربة . وقال أبو سليمان الخطابي (١) قوله : لا تضامون

<sup>(</sup>۱) هو أبو سليمان حمد (كان أسمه قد صحف في حياته الى أحمد ) بن محمد بن أبراهيم البستى الخطابي هو أحد احفاد أخي عمر بن الخطاب ، كان أماما في الفقه، والحديث ، واللغة ، ومن تصانيفه « معالم السنن » وهو شرح سنن أبي داود و « غريب الحديث » و « شرح الأسماء الحسني » و « كتاب الغزلة » أو « الاعتصام بالعزلة » و « كتاب الغنية عن الكلام وأهله » و « اصلاح غلط المحدثين » و « اعلام السنن » في شرح البخاري و « كتاب شأن الدعاء المأثور » و « بيان اعجاز القرآن » وتوفي سنة ۸۸۸ ه .

هو من الانضمام ، يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر ، وينضم بعضكم الى بعض فيقول واحد هو ذاك ويقول آخر : ليس بذاك على ما جرت به عادة الناس عند النظر الى الهلال أول ليلة من الشهر، ووزنه : تفاعلون ، وأصله : تتضامون حذفت منه احدى التاءين وقد رواه بعضهم لا تضامون بضم التاء، وتخفيف الميم معناه: أنكم لا يلحقكم ضيم ، ولا مشقة غى رؤيته ، وقال في رواية لا تضارون • هذا والأول سواء في إدغام أحد الحرفين في الآخر وفتح التاء من أوله ، ووزنه تفاعلون من الضرار ، والضرار أن يتضار الرجلان عند الاختلاف في الشيء فيضار هذا ذاك ، وذاك هذا ، فيقال قد وقع الضرار بينهما أي الاختلاف •

قال وقد يخيل الى بعض السامعين أن الكاف فى قوله (كما ترون) كاف التشبيه للمرئى وإنما هو كاف التشبيه للرؤية ، وهو فعل الرائى معناء : ترون ربكم

انظر : وفيان الاعيان ج ٢١٤/٢ تحقيق د . احسان عباس وطبقات الشافعية للسبكى ج ٢١٨/٢ والاعسلام للزركلي ج ٢١٤/٢ وتاريخ التراث العربي المجلد الأول ج ٢/٧/١ .

رؤية ينزاح معها الشك ، وتنتفى معها الربية كرؤيتكم القمر ليلة البدر لا ترتابون به ولا تمترون فيه (') •

ومنهم أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه مى الصحيحين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى أن ناسا فى زمن رسول الله على قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله على نعم هل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب ، وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال : « ما تضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد وذكر الحديث بطوله واللفظ لسلم (٢) ،

واخرج البيهقى في كتاب الاعتقاد هذا الحديث والذي قبله من حديث الليثي عن أبي هريرة بلفظ:

<sup>(</sup>۱) انظر : معالم السنن للخطابی شرح سنن ابی داود ج ٥ ص ۹۸ ، ۹۹ ۰

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى فى كتاب التوحيد بباب (قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) .

ورواه مسلم في كتاب الايمان باب ( معرفة طريق الرؤية ) حديث رقم ١٨٣ ٠:

« هل تضارون في رؤية الشمس ، هل تمارون في رؤية القمر في موضع ، هل تضارون » (١)

وقال: قوله (تمارون) أصله تتمارون ، فاسقطت إحداهما ، وهـو من المرية وهى الشـك فى الشىء ، والاختلاف فيه ، يقول: ترون ربكم يـوم القيامة بلا شك ، ولا مرية (٢) وكذلك فسره الامام أبو سليمان الخطابى رحمه الله (٢) ،

ومنهم أنس بن مالك ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم •

قال البخارى وقال حجاج بن مفهال حدثنا همام بن يحيى ، حدثنا قتادة عن أنس أن النبى عليه قال فذكر حديث الشفاعة بطوله وقال فيه : « فيأتون فاستأذن على ربى فى داره ، فيؤذن لى ، فإذا رأيته وقعت ساجدا » قال ذلك ثلاث مرات (٤) •

<sup>(</sup>۱) انظر: الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد لأبى بكر احمد بن الحسين البيهقى ص ۱۲۹۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفس الصفحة \*

<sup>(</sup>۳) انظر معالم السن للخطابي شرح سنن أبي داود ج ه ص ۹۸ .

<sup>(</sup>٤) راوى هذا الحديث هو ابو هريرة رضى الله عنه ولفظ البخارى الذى رواه أبو هريرة «فيأتون محمد عليه فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء ، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا الى ربك

وقال الترمذي حدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا شبابه عن اسرائيل عن ثوير قال : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله على إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه وأزواجه ، ونعيمه ، وخدمه ، وسروره مسيرة ألف سنة ، وأكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غدوة وغشيا ، ثم قرأ رسول الله على الله من ينظر الى وجهه غدوة الى ربها ناظرة » قال أبو عيسى هذا حديث غريب ،

وقد روى هذا الجديث من غير وجه عن اسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا رواه عبد الملك ابن أبجر عن أبن عمر موقوفا •

وروى عبيد الله الأشجعى عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ، ولم يرفعه ، قال ولم نعلم أحداً ذكر فيه عن مجاهد غير الثورى (١) •

الا ترى الى ما ندن فيه فأنطلق فآتى تحت العرش فأقع ساجدا لربى عز وجل ، ثم يفتح الله على من محامده ، وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلى ، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع » . . الحديث انظر : صحيح البخارى تفسير سورة الاسراء باب ( ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا ) ورواه مسلم في كتاب الايمان باب ( معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى ) .

<sup>(</sup>۱) انظر : سنن الترمذی ج ٤ ص ٩٣ باب (ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى ) حديث رقم ٢٦٧٧٠

واخرج البيهقى فى كتاب البعث والنشور عن ابن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله على الله على الله المحنة المسل المجنة فى مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنة فرفعوا رءوسهم ، فإذا الرب تعالى قد اشرف » فذكر الحديث ، قال فيكشف لهم الحجاب ، فينظرون الى الله عز وجل فيمتعون بنور الرحمن ، حتى لا يبصر (١) بعضهم بعضا (٢) .

<sup>(</sup>۱) الذي ذكره البيهقي في كتابه « البعث والنشور» لا ينظر .

<sup>(</sup>۲) انظر كتاب « البعث والنشور » لاحمد بن الحسين البيهقى مخطوط بعمادة شئون المكتبات بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية تحت رقم ۳۹۰۹/۱۱.

<sup>(</sup>۳) انظر: الاعتقاد والهدایة الی سبیل الرشاد لأبی بكر أحمد بن الحسین البیهقی ص ۱۳۰ • م ۷ ـ الساری

قال : وروينا في إثبات الرؤية عن أبى بكر الصديق، وحذيفة بن اليمان ، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ، وأبى موسى ، وغيرهم ، ولم يرو عن أحد منهم نفيها ، ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم إلينا ، كما أنهم لما اختلفوا في الحلال والحرام والشرائع والاحكام نقل اختلافهم في ذلك إلينا ، وكما أنهم لما اختلفوا في رؤية الله بالأبصار في الدنيا نقل اختلافهم في ذلك إلينا ، فلما نقلت رؤية الله بالأبصار في الآخرة عنهم ولم ينقل عنهم في ذلك اختلاف كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنيا علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار عي الآخرة متفقين مجمعين وبالله التوفيق ٠ وقال أبو بكر بن السمعاني في ثاني مجالس أمالية : اعلم أن حديث الرؤية رواه عن النبي عليه جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر ، وعلى ، وعمار ، وزيد بن ثابت ، وحذیفة ، وأبی بن كعب ، وجریر ، وابن مسعود، وأبو هريرة ، وأبو سعيد ، وصهيب وابن عباس ، وابن عمر ، وأبو موسى ، وأبو رزين العقيلى ، وأنس ، وكعب بن عجرة ، وجابر ، وفضالة بن عبيد ، وأبو برزة الأسلمي وغيرهم رضي الله عنهم ٠

أنبأنا من أنبىء عن الحافظ البيهقى رحمه الله قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى ، أخبرنا عن ابن

عمر الحافظ ـ هو الدار قطنى ـ قال: ذكر استحاق الطحان المصرى قال حدثنا سعيد بن أسد قال قلت للشافعى ما نقول فى حديث الرؤية فقال لى يا ابن أسد اقض على حييت أو مت أن كل حديث يصح عن رسول الله على فإنى أقول به وإن لم يبلغنى •

واخرج البيهقى فى كتاب الدعوات وغيره من حديث عطاء بن السايب عن أبيه عن عمار بن ياسر دعوات سمعهن من النبى عليه : وأسألك الرضا بعد القضاء ، وبرد العيش بعد الموت ، وأسالك لذة النظر الى وجهك ، وأسألك الشوق الى لقائك فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة و

والنبى على الله تعالى، والنبى على الله تعالى، ولم يسأل الرؤية في الدنيا ، فإنه قد علم أن موسى سألها فمنع منها لم يبق إلا أن يكون سألها في الآخرة لوقوعها فيها فهو كقوله على الشيئة : أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل •

وقال إمام الحرمين روى حديث الرؤية عن النبى على الله عن ثلاثين رجلا من كبار الصحابة والطرق اليهم صحيحة ، قال وأقوى متمسك الأصحابنا في جواز رؤية الله تعالى اختلاف الصحابة في أن النبي على الله المعراج ، واختلافهم في الوقوع دليل على رأى ربه ليلة المعراج ، واختلافهم في الوقوع دليل على

اتفاقهم على الجواز فإن ما يستحيل كونه لا يتصور الاختلاف في وقوعه •

وقال محمد بن سليمان لوين (١) قيل لسفيان بن عيينه هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية فقال حق على ما سمعناها ممن نثق به ٠

وقال الوليد بن مسلم (٢) سألت الأوزاعي ، ومالك

(۱) هو محمد بن سليمان بن حبيب بن جبير الأسدى المنفدادى ثم المقيصى أبو جعفر المعروف بلوين روى عن حماد بن زيد ، وشريك ، وحدبح بن معاوية ، وسلم مالك ، وسفيان بن عينه وعبد الملك بن المبارك ، وروى عنه أبو داود ، والنسائى وغيرهما ، وكان محدثا صدوقا ثقة ولد ما بين سنة .۱۳ ه و ١٤٠ ه وتوفى بأدنه سنة ٢٤٦ ه وقيل سنة .۲٤ ه و

(۲) هو الوليد بن مسلم الأموى بالولاء ، الدمشقى، ابو العباس ، عالم الشام في عصره ، من حفاظ الحديث ، سمع يحيى بن الحارث الذمارى وقرأ عليه ، وثور بن ريد، وابن عجلان ، وهشام ابن حسان ، وابن جريج وغيرهم ، وحدث عن أحمد بن حنبل ، واسحاق ، وابن المديني وغيرهم قال تحمد : ما رأيت في الشاميين أعقل منه .

له سبعون تصنيفا في الحديث والتاريخ منها:

« السنن » و « المغازى » ولد سنة ١١٩ ه وتوفى سنة ١٩٥ ه ٠

انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى ج ٣٠٢/١ ومينزان الاعتدال للذهبى ج ٣٤٧/٤ والاعلام للزركلي ج ١٤٣/٩ ٠

بن أنس ، وسفيان الثورى ، والليث ابن سعد عن هذه الأحاديث التى فيها الرؤية وغير ذلك فقالوا أمضها بلا كيف .

ثم قال أبو بكر بن السمعاني في الحديث دلالة واضحة على أن جميع المؤمنين يرون ربهم عز وجل بأبصارهم في الجنة ، لأن دفع المضامة ، ورفع الضيم إنما يكون باستواء الجميع في الرؤية وفيه دلالة على أن الرؤية بالعين خلاف قول المعتزلة أن معناه المعرفة بالقلب ، لأن خوف المضامة إنما يكون عند الرؤية بالعين دون المعرفة بالقلب ، والزيادة الواردة في رواية أبي شهاب الحناط قاطعة لكل تأويل يعنى قوله عيانا وهي فى صحيح البخارى (١) قال وأما قوله عليه ما تنظرون الى القمر ليلة البدر ) فيحتمل معنيين أحدهما أنه لا يقع لهم شك ، ولا تخالجهم ربية في رؤيته كما لا يقع لهم في الدنيا في رؤية القمر ليلة البدر ريبة ، ودل على هذا المعنى قوله (هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب) ٠

والمعنى الثانى أنه أراد به استواءهم في النظر

<sup>(</sup>۱) انظر : صحیح البخاری کتاب التوحید باب (قول الله تعالی : وجوه یومئذ ناضرة الی ربها ناظرة )\*

إليه ، ونيل جميعهم كرامة الرؤية من غير تعب ، ونصب كما يستوى جميع الناس فى النظر الى القمر ليلة البدر ، وينال رؤيته كل أحد من غير مشقة ، قال ورد المعتزلة هذا الحديث ، وقالوا انه تشبيه الله بالقمر ، وذلك لا يجوز على الله تعالى ، وسموا أهل السنة مشبهة بروايتهم وقبولهم له ، ولا يشاكله من الأحاديث .

وذلك خذلان من الله تعالى أدركهم فسد عن سواء الحق مسلكهم ، وكثيرا ما يرمون أهل السنة بالأباطيا، وهي أليق بهم ، وهم أولى منهم بكل فضيحة ، وسمة قبيحة ، وليس في الحديث تشبيه الخالق بالخلق ، ولا المرئى بالمرئى (١) وإنما فيه تشبيه النظر بالنظر والرؤية بالرؤية على ما بينا والله أعلم (٢) .

<sup>(</sup>١) المقصود بالمرئى الأول: الله عز وجل ، والمقصود بالمرئى الثانى : القمر ليلة البدر .

<sup>(</sup>٢) أى ليس فى الحديث تشبيه لله جل وعلا بالقمر وانما المراد تشبيه النظر بالنظر والرؤية بالرؤية .

## فمسل

للخصوم على هذه الأخبار اعتراضات سنذكرها، ونجيب عنها ان شاء الله تعالى من ذلك ،

أنهم حاولوا الطعن في اسناد حديث جرير بن عبد الله المقدم ذكرء ٠

ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب فى ترجمة على بن عبد الله المدينى (١) من تاريخ بغداد عن الحسين ابن الفهم (٢) قال حدثنى أبى قال قال ابن أبى دؤاد

<sup>(</sup>۱) هو على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر ابن سعد ، أبو الحسن السعدى مولاهم ويعرف بابن المدينى ، بصرى الدار ، وهو احد آئمة الحديث في عصره ، والمقدم على حفاظ وقته .

له نحو مائتى مصنف ومن كتبه : « الأسامى والكنى» ثمانية اجزاء و « الطبقات » عشرة اجزاء و « قبائل العرب» عشرة أجزاء و « اختلف عشرة أجزاء و « اختلف الحديث » خوات و « مذاهب المحدثين » جزان .

ولد بالبصرة سنة ١٦١ ه وتوغى بسامراء سنة ٢٣٤ ه.

انظر: تاریخ بغداد ج ۱۱/۸۰۱ ، والاعلام ج ۱۱۸/۰ وتذکرة الحفاظ للذهبی ج ۲۸/۲ ، وته ذیب التهذیب لابن حجر ج ۱۱۹/۳ وتاریخ التراث العربی المجلد الاول ج ۱/۶۰۱ .

<sup>(</sup>۲) فى تاريخ بغداد ( الحسين بن فهم ) . انظر : ج ۲۹/۱۱ .

للمعتصم يا أمير المؤمنين هذا يزعم يعنى : احمد بن حنبل أن الله يرى في الآخرة ، والعيون لا تقع إلا على محدود، والله لا يحد ، فقال له المعتصم ما عندك في هذا فقال يا أمير المؤمنين عندى ما قاله رسول الله عليلية قال وما قال عليه السلام قال حدثني محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا مع النبي عليه في نيلة أربع عشرة من الشهر ، فنظر الى البندر فقال أما أنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته ، فقال الأحمد بن أبى دؤاد ما عندك في هذا ؟ قال أنظر في إسناد هذا الهديث ، وكان هذا في أول يوم، ثم انصرف فوجه ابن ابى دؤاد الى على بن المديني وهو ببغداد مملق لا يقدر على درهم ، فأحضره غما كلمه بشيء حتى وصله بعشرة آلاف درهم ، وقال له هذه وصلك بها أمير المؤمنين ، وأمر أن يدفع إليه جميع ما استحق من أرزاقه ، وكان له رزق سنتين ، ثم قال له يا أبا الحسن حديث جرير بن عبد الله في الرؤية ما هو قال صحيح ، قال فهل عندك فيه شيء ؟ قال ، يعقيني القاضي من هذا قال يا أبا الحسن هذه حاجةً الدهر ، ثم أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه وكمامة (١)،

<sup>(</sup>۱) في تاريخ بغداد ( ولجامه ) ٠

انظر : المرجع السابق نفس الصفحة •

ولم يزل حتى قال له فى هذا الإسناد من لا يعتمد عليه، ولا على ما يرويه وهو قيس بن أبى حازم إنما كان أعرابيا بوالا على عقبيه ، فاتبل ابن أبى دؤاد ابن المدينى، واعتنقه ، فلما كان الغد وحضروا قال ابن أبى دؤاد يا أمير المؤمنين يحتج فى الرؤية بحديث جرير وانما رواه قيس بن أبى حازم ، وإنما هو أعرابى بوال على عقبيه فقال احمد بن حنبل بعد ذلك فحين أطلع لى هذا علمت أنه من عمل على بن المدينى فكان هذا ، و شباهه من أوكد الأمر فى ضربه (١) ،

قال الخطيب: هذا باطل ، وقد نزه الله على بن المدينى عن قول ذلك ، لأن أهل الأثر وفيهم على مجموعون على الاحتجاج برواية قيس بن أبي حازم ، وتصحيحها، إذ كان من كبراء تابعى أهل الكوفة ، وليس فى التابعين من أدرك العشرة المقدمين ، وروى عنهم غير قيس مع روايته عن خلق من الصحابة سوى العشرة ، ولم يحك أحد ممن ساق محنة أبى عبد الله احمد بن حنبل أنه نوظر فى حديث الرؤية ، فإن كان هذا الخبر المحكى عن ابن فهم محفوظا فأحسب أن ابن أبى دؤاد تكلم فى ابن فهم محفوظا فأحسب أن ابن أبى دؤاد تكلم فى

<sup>(</sup>۱) انظر : تاریخ بغداد لاحمد بن علی الخطیب البغدادی ج ۱۱ ص ۲۶۶ .

قیس بن أبی حازم بما ذكر فی الخبر ، وعزا ذلك الی علی بن المدینی والله أعلم (۱) .

وقال أبو داود سليمان بن الأشعث أجود التابعين اسنادا قيس بن أبى حازم ، روى عن تسعة من العشرة، لم يرو عن عبد الرحمن بن عوف .

وقال الشريف الرضى فى كتاب المجاز: هذا الخبر مطعون فى سنده ، ولو صح نقله ، وسلم أصله لكان مجازا كغيره من المجازات التى يحتاج فيها الى ين تحمل على التأويلات الموافقة للعقل .

وبعد هذا فهذا الخبر من أخبار الآحاد فيما من شأنه أن يكون معلوما فغير جائز قبوله •

قلت: وجواب هذا بأن نقول: لم يثبت الطعن في سنده ، لما ذكرناه ، ولما سيأتى ولا يصار الى المجاز إلا إلا النا تعذر حمل الكلام على حقيقته ، ولم يتعذر ذلك فبقينا على الظاهر •

لقوله: إنه من أخبار الآحاد قلنا هو كذلك إلا أنه

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق نفس الصفحة .

مستفيض (١) لتعدد رواته عن النبى عَلَيْكُم من الصحابة فمن بعدهم رضى الله عنهم ، وذلك كاف فى إثبات النظر والرؤية التى وقع النزاع فيها ، وليس ذلك ملتحقا بما من شأنه أن يكون معلوما ، بل تكفى غلبة الظن فيه بخبر الصادق ، وهو كسائر ما وردت الأخبار به من نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار فإنا نؤمن به كله ، وإن كان منه المعلوم ، ومنه المظنون •

ثم قال الرضى: ومما علقته عن قاضى القضاة أبى الحسن عبد الجبار بن أحمد عند بلوغى فى القراءة عليه الى الكلام فى الرؤية أن من شرط قبول خبر الواحد أن يكود راوية عدلا وراوى هذا الخبر قيس بن أبى حازم ، وكان منحرفا عن أمير المؤمنين على عليه السلام ويقال انه كان من الخوارج ، وذلك يقدح فى عدالته، ويوجب تهمته فى روايته ، وأيضا فقد كان رمى فى عقله قبل موته ، وكان مع ذلك يكثر الرواية ، فلا يعلم

<sup>(</sup>۱) الحديث المستفيض هو المشهور الذي تزيد نقلته عن ثلاثة ، وسمى جماعة من الفقهاء الحديث المشهور بالمستفيض ، لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا ،

انظر : تدریب الراوی فی شرح النواوی لجلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی ج ۲ ص ۱۷۳ تحقیق الشیخ عبد الوهاب عبد اللطیف .

روى هذا الخبر في الحال التي كان فيها سالم التمييز، أو في الحال التي كان فيها فاسد العقل ، وكل ذلك

يمنع من قبول خبره ، ويوجب اطراح روايته وجواب هذا أن نقول : الرجع فى تعديل السرواة وتجريحهم الى العلماء الحفاظ من أهل هذا الشأن ، وقد رأينا الأكابر منهم كالبخارى ومسلم وأبى داود ، والترمذى أدخلوا حديثه وروايته فى كتبهم ، وأثنوا عليه فى كلامهم ، وبهذا نتبين أن الحكاية السابقة عن الحسين ابن فهم عن أبيه لا أصل لها ، وما نسبوه الى على بن المدينى باطل ، فإن تدوين هذه الكتب كان بعد ذلك ، فدل على أنه لم يجر ما حكوه ، أو إن جرى فكان دلك ، فدل على أنه لم يجر ما حكوه ، أو إن جرى فكان بهتانا وزورا ، ومنكرا من القول ، فلهذا لم تلتفت الأثمة عليه (۱) ، وأخرجوا حديث قيس فى كتبهم الصحيحة وقال سهيان بن عيينه ما كان بالكوفة أروى

وقال یحیی بن معین: قیس بن أبی حازم أوثق من الزهری (۲) ،

عن أصحاب رسول الله طليع من قيس بن ابي حازم •

<sup>(</sup>۱) اراد بكلمة تلتفت معنى : تعول ولهدًا عدى الفعل بحرف الجر وهو على فقال : تلتفت الأئمة عليه . (۲) انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي حسم ۲۹۲ .

وقال ابن حراش: هو كوفى جليل ٠

وقال يعقوب بن شيبه: هو متقن الرواية ٠

وقال قوم: كان يحمل على على ، والمشهور عنه أنه يقدم عثمان (١) ٠

قلت: غلهذا قال من قال إنه كان منحرفا عن على، وليست هذه العبارة بجيدة ، وما ذهب اليه من تقديم عثمان على على رضى الله عنهما هو الذهب الصحيح الذى استقرت عليه مذاهب أهل السنة .

وقال قوم له أحاديث مناكير (٢) قلت: فإن صح هذا ، فليس حديث الرؤية منها ، لأنه مدون في الصحاح، ولأن المتابعين له على رواية أحاديث الرؤية فيهم كثرة قال يعقوب ومنهم من قال إنه مع شهرته لم يرو عنه كبير أحد قال وليس الأمر كما قال هؤلاء ، قد روى عنه جماعة منهم اسماعيل بن أبي خالد ، وهو أرواهم عنه، وكان ثقة ثبتا ، وبيان ابن بشر وكان ثقة ثبتا ، والحكم، وأبو اسحاق ، والأعمش ، وذكر غيرهم (٢) •

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٩٢ ، ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٣٩٣٠

وأما قوله من قال إنه من الخوارج فليس بصحيح، ولو صح لكان ذلك غير مانع من قبول خبره فله حكم عكرمة مولى ابن عباس ، وأشباهه من الأكابر الذين قبل حديثهم مع نسبتهم الى أنهم على رأى الخوارج، وهذا عمران بن حطان من رءوس الخوارج وحديثه مقبول مخرج فى الصحيح للبخارى وغيره ،

وقال أبو داود سليمان بن الأشعث: ليس فى أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج ، ثم ذكر عمران ابن حطان ، وأبا حسان الأعرج (١) •

وقال قتادة كان عمران بن حطان لا يتهم في الحديث (٢) ٠

وقال احمد بن عبد الله العجلى هو بصرى تابعى ثقة .

وقول عبد الجبار فيما حكاه الرضى عنه أن قيس بن أبى حازم رمى فى عقله قبل موته ليس بصحيح فإنى لم أر أحدا من الحفاظ المرجوع اليهم فى الجرح

<sup>(</sup>۱) انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ج ٣ ص ٢٣٦ \*

<sup>(</sup>٢) الرجع السابق نفس الصفحة .

والتعديل نسب إليه ذلك (۱) • وعبد الجبار لم يكن في عصرا قيس ولا ذكر لنا من روى له ذلك ، فكان هذا الحكم غير مقبول منه ، ثم لو كان هذا صحيحا لم يكن نافعا له ، فإن الرواية قد رواها جماعة غيره فدل صحة ذلك على أنه ما رواها الا في حال سلامته ، لأنه روى شيئا صحيحا ثابتا من رواية غيره ، وفى حديث غيره غنية عن حديثه ، ولا مطعن لهم في حديثهم •

ثم قال الرضى: ومن شرط قبول خبر الواحد أن يعرى من نكير السلف، وقد نقل نكير جماعة من السلف على راوى هذا الخبر منهم العرباض بن سارية روى عنه أنه قال: من قال إن محمدا رأى ربه فقد كذب •

قلت: ما كان أغنى الرضى عن هـ إلى السكلام ، فالعرباض إنما أنكر رؤية الله تعالى فى الدنيا ، وإنما كلامنا فى رؤيته فى الدار الآخرة ، وان قاس فرقنا بأن الله تعالى منع الأبصار من رؤيته فى الدنيا ، لأنها أبصار فانية ، وأباح النظر فى الآخرة لمن شاء من خلقه،

<sup>(</sup>۱) قال الذهبى: أجمعوا على الاحتجاج به ، ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه نسأل الله العافية وترك الهوى ، فقد قال معاوية بن صالح عن ابن معين : كان قيس أوثق من الزهرى ،

انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٣ ص ٣٩٣٠

لأنهم يرونه بأبصار باقية ، وهذا فرق واضح حسن مع أنه لا حاجة إليه ، فإن الله تعالى يفعل ما يشاء ولو شاء أن يؤتى ذلك من شاء من خلقه فى الدنيا لفعل سبحانه ، وهذا كما أنه أعد لأوليائه وأهل طاعته الجنة فى الدار الآخرة ، ولو شاء أن يعجلها لهم فى الدنيا ، ويجمعها لهم فى الدنيا ، ويجمعها لهم فى الدنيا والآخرة لفعل ، وكذا العذاب لأهل معصيته فهذا هو الحق ،

واعتمادنا على ما وردت به الشريعة فنحن نؤمن بما أخبر به الصادق ، ونجريه على ظاهره مما لم يمنع منه مانع ، ولا نؤول إلا ما استحال اجراؤه على ظاهره، أو دلت القرينة على إرادة المجازية والله أعلم .

ثم قال الرضى: محال أنا نراه كما نرى القمر الذى فى جهة مخصوصة ، فى صفة معلومة ، وإذا كان الأمر على ما قلنا لم يكن للخبر ظاهر ، واحتجنا الى تأويله فنقول : فى الكلام إسقاط مضاف أى ترون أشراط يوم المعاد ، وما وعد الله به ، وأوعد من الثواب والعقاب ، كما ترون القمر ليلة البدر يزيد فى البيان والظهور ، والأضحاء للعيون .

قلت: بل للخبر ظاهر، وهو الرؤية لله تعالى كما سبق، وما ذكره من المانع فقد سبق الجواب عنه وهو أن التشبيه برؤية القمر ليقين الرؤية دون تشبيه

المرئى ، فلا حاجة الى ما قدره من حذف المضاف ، كيف وأن ألفاظ الأخبار المذكورة على اختلاف ألفاظها يشهد بعضها لبعض أن المعنى ليس على ما ذكره ، ومن تأمل وأنصف ظهر له ذلك وعرف .

ثم قال الرضى: لو كان هذا الخبر صحيح الأصل لكان عندنا محمولا على العلم ، لأن إطلاق لفظ الرؤية بمعنى العلم في الكلام مشهور •

قلت: الأخبار المتقدمة بعضها جاء بلفظ الرؤية ، وبعضها بلفظ النظر ، وذلك تفسير للرؤية أنها من رؤية العين دون العلم ، والأخبار كما ذكرنا يفسر بعضها بعضا ، ولكن الرضى رحمنا الله وإياه لما لم يذكر إلا هذا الخبر الواحد الذى هو من رواية قيس عن جرير تحيل في دفعه ، وتأويله بكل ممكن نصرة لذهبه ، واعتقاده ، ولو وقف على سائر الألفاظ في الأخبار التي ذكرناها لظهر له من مجموعها ما ظهر لنا ان شاء الله وله الحمد ،

وهذا التأويل الذي ذكره الرضى من حمل الرؤية في الحديث على العلم قد اقترحه المعتزلة قديما وأجاب بعض أصحابنا عنه: بأن النبي على أخرج هذا الكلام مخرج البشارة لأصحابه ، ولا يجوز أن يبشرهم بمعنى كان حاصلا لهم في الدنيا ، وهو العلم بالله سبحانه ، مدري ما الساري

وأجاب الرضى عن هذا بأن قال : العلم بالله سبحانه فى الدنيا علم استدلال تعترضه الشكوك وتعتوره الشبه والظنون ، ويحتاج العالم فى حل عقود تلك الشبه الى كلف ومشاق تتعب الخواطر وتعيى الناظر ، فبشرهم عليه السلام بأن ذلك يزول فى الآخرة، فيكون علمهم بالله سبحانه اضطرارا غير مشوب بكلفة، ولا معقود بمشقة ، وهكذا كقول القائل منا إذا أراد أن يخبر عن شدة تحققه للشىء أنا أعلم هذا الأمر كما أرى هذه الشمس •

وقوله من بعد لا تضامون في رؤيته أي الا شبهة فيه ولا شك يعتد به •

ثم قال : والصحيح أن يكون الضمير في رؤيته راجعا إلى الله ويجوز أن يكون راجعا إلى الله تعالى أي : لا تضارون في علمه •

قلت نالصحیح أن الضمیر عائد الی الله تعالی لا الی القمر خلافا لما اختاره الرضی ، بدلیل ما فی الصحیحین من حدیث أبی سعید الخدری السابق : «ما تضارون فی رؤیة الله تبارك و تعالی الا كما تضارون فی رؤیة الله تبارك و تعالی الا كما تضارون فی رؤیة الله تبارك و تعالی النبی عربی اینا المهم اعلام النبی عربی اینا المهم المنارة فی رؤیة الله عز وجل التی بشرنا بها

ووعدناها لا فى رؤية الشمس والقمر ، غإن ذلك معلوم ولأن نفى المضارة فى العلم لا فائدة فيه ، فإن من المعلوم أن العلوم لا تتزاحم ، فعلم زيد لا يزحم علم عمرو ، فلم يكن الى ذكر ذلك حاجة ، وإنما الحاجة ماسة الى نفى المضارة عن رؤية الأبصار ؛ لأن الأشخاص هى التى تزدهم عند رؤية ما تشتهى رؤيته الأشخاص هى التى تزدهم عند رؤية ما تشتهى رؤيته على ما هو المعروف فى المحسوسات والله أعلم ،

## فمــــل

فى ذكر ما احتج به النافون لرؤية الله تعالى من الأدلة السمعية والعقلية والجواب عنها وقد تمسكوا فى نصرة قولهم بوجوه من الأدلة:

الدليل (١) الأول قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » (٢) •

قالوا: هذا نص صريح في نفى تعلق الإدراكات بالله تعالى .

قال الزمخشرى: البصر هو الجوهر اللطيف الذى مر رام مرام الله تعالى في حاسة النظر • به تدرك المبصرات » •

فالمعنى: ن الأبصار لا تتعلق به ، ولا تدركه ، لأنه متعال أن يكون مبصراً فى ذاته ؛ لأن الأبصار إنما تتعلق بما كان فى جهة أصلا ، أو تابعا كالأجسام، والهيئات ( وهو يدرك الأبصار ) ، أى : وهو للطف

<sup>(</sup>۱) كلمة [ الدليل ] من وضع المحقق حتى يتضح عرض الأدلة التى احتج بها النافون للرؤية ، ولا تلتبس بالوجوه التى ساقها المؤلف ـ رحمه الله ـ للاجابة عليهم. (۲) سورة الانعام: ۱۰۳ .

إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها المدرك () •

قلت : وجواب هذا من وجوه :

الأول: أنه نفى لعموم الأبصار أن تدركه أى تسراه ، وهو كذلك ، وبه نقول ؛ فإنما يسراه بعض الأبصار ، وهى أبصار المؤمنين ، ويحجب عنه أبصار الكافرين ، وهذا كما إذا قيل ( مكان السلطان لا يصل إليه كل الناس ) لم يكن هذا اللفظ بمانع من وصول بعضهم إليه .

الثانى: أنه محمول على نفى الادراك فى الدنيا دون الآخرة جمعا بين الأدلة ، ولهذا قال سبحانه « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة » (٢) فخصص ذلك بيوم القيامة فيكون نفى الإدراك مخصوصا بالدنيا .

وفى تفسير الثعلبي قال ابن عباس ، ومقاتل معناه : لا تدركه الأبصار في الدنيا ، وهو يرى في الآخرة (٢) ،

<sup>(</sup>۱) انظر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري ج ٢ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة: ٢٢ ، ٢٣ ٠

<sup>(</sup>٣) رجعت الى تفسير الثعلبى المسمى « الكشف والبيان فى تفسير القرآن » وهو مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم ٢٠٥٦ فوجدت سورة الانعام قد سقطت منه .

قلت : وسر ذلك ما ذكره شيخنا أبو الحسن في تفسيره (ا) قال هذا الامتناع مخصوص بالدار الأولى لأن أهلها لا يستطيعون رؤيته عز وجل ( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ) وأما في الآخرة فإنهم يكونون على غير ما هم عليه في الدنيا .

وقال امام الحرمين في كتاب الشامل (٢) في قوله تعالى « لا تدركه الأبصار »هذه آية مطلقة مترددة بين آيتين مقيدتين في النفي والإثبات ، فالتي في الإثبات قوله تعالى « وجوه يومئذ ناضرة » والتي في النفي قوله تعالى في الكفرة « كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون » والمطلق محمول على المقيد في الحكم

<sup>(</sup>۱) « تفسير القرآن والرد على من خالف البيان من أهل الافك والبهتان » واسمه الحقيقى « المختزن » ويقال أنه كان كتابا شاملا جامعا ألفه ابو الحسن الاشعرى فى الرد على الجبائى والبلخى ولقد بقيت منه المقدمة فقط .

انظر: تاریخ التراث العربی لفؤاد سزکین المجلد الأول ج ٤ ص ٣٩ نشر ادارة الثقافة والنشر بجامعــة الامام محمد بن سعود الاسلامية ٠

<sup>(</sup>۲) ذكر ذلك أمام الحرمين في كتابه « الارشاد الى قواطع الأدلة في اصول الاعتقاد » ص ۱۸۱ ـ ۱۸۳ ولم يذكره في كتابه « الشامل » ولعل هذا خطأ من الناسخ .

الواحد ، فتعين حمل المطلق في النفى على المقيد (١) . الثالث: أن الإدراك بدل على الرؤية ، فإنه إيصار

الشيء مع إبصار جوانبه وأطرافه وحدا في حق الله تعالى محال أي لا تحيط بحقيقته ، ونفى الإبصار

الخاص لا يوجب نفى أصل الإبصار •

قال الحافظ البيهقي قال بعض أصحابنا انما نفي عنه الإدراك دون الرؤية ، والإدراك هو الاحاطة بالمرئى" دون الرؤية ، فالله يرى ، ولا يدرك ، كما يعلم ولا يحاط به علما (۲) •

قال امام الحرمين : ذهب كثير من أئمتنا الى أن الله تعالى يرى ولا يدرك ؛ إذ الإدراك ينبىء عن اللحوق

<sup>(</sup>١) يقول الجويني: هذه الآية [ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مطلقة غير مختصة بالأوقات وهي عامة فيها ، والآية التي استدللنا بها وهي [ وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ] تنص على اثبات الرؤية في أوقات معلومة ، فيتجه في طريق التأويل حمل المطلق على المقيد ، فيحمل نفى الادراك على أيام الدنيا م

انظر : « الارشاد » ص ۱۸۳ تحقیق الدکتور محمد يوسف موسى ، وعلى عبد المنعم عبد الحميد .

<sup>(</sup>٢) انظر : الاعتقاد والهداية الى سبيل الرئساد الحافظ احمد البيهقي ص ١٢٢٠

والإحاطة والتحديد ، فإن سلكنا هذا المسلك كنا قائلين بموجب الآية مسقطين عن أنفسنا مؤنة الخصوم (١).

قال أحمد بن محمد الثعلبي في تفسيره ( لا تدركه الأبصار ) أجراه بعضهم على العموم فقال معناه: لا تحيط به الأبصار ، بل تراه ولا تحيط به كما تعرفه في الدنيا ولا تحيط به • قال الله تعالى : « ولا يحيطون به علما » (٢) قال : فكما نعرفه في الدنيا لا كالمعروفين، كذلك نراه في العقبي لا كالمرئيين ، قالوا وقد يرى الشيُّ الشيء ولا يدركه كما أخبر الله تعالى عن قول أصحاب موسى له حين قرب منهم قوم فرعون (إنا لمدركون) وكان قوم فرعون قد رأوا قوم موسى ، ولم يدركوهم ، لأن الله تعالى قد كان وعد نبيه موسى عليه السلام أنهم لا يدركون بقوله: « لا تخاف دركا ولا تخشى » (") ولذلك قال سعيد بن المسيب: لا تحيط به الأبصار ، وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين عن الاحاطة به (٤) ٠

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني من ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه : ١١٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة طه: ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) رجعت الى مخطوطة « الكشف والبيان فى تفسير القرآن » لأحمد بن محمد الثعلبى وهى موجودة بمكتبة الأزهر تحت رقم ٢٠٥٦ فلم أعثر فى ثناياها على تفسير سورة « الأنعام » •

وقال ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك (۱) الإدراك بمعنى اللحوق من قولهم: أدرك قتادة الحسن، وأدرك الطعام أى لحق حال النضج ، وأدركت الثمرة إذا طابت ، وأدرك الغلام لحق حال الرجال ، وأدرك البصر رؤيته قال وقد قال قائلون من أصحابنا: الإدراك رؤية معها إحاطة بالمدرك ، والبارى سبحانه يرى ولا يدرك ، لأنه لا يحاط به .

وقال أبو اسحاق الزجاج: في هذه الآية أعلم سبحانه أنه يُدرك الأبصار ، وفي هذا الإعلام دليل

انظر : طبقات الشافعية للسبكى ج ٣/٢٥ والاعلام للزركلى ج ٣/٢٦ وشندرات الذهب لابن العماد ج ١٨١/٣ وتاريخ التراث العربى لفؤاد سزكين المجلد الأول ج ١/١٥ - ٥٠ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى الأصبهاني كان متكلما وفقيها ومفسرا وأصوليا ولغويا وأدبيا ونحويا وهو من فقهاء الشافعية ، درس بالعراق ثم رحل الى الرى ، وحدث بنيسابور ، وكان جل اهتمامه العلمي منصبا على علم الكلام وكان يبحث الحديث والقرآن من وجهة النظر الكلامية وقد بلغت تصانيفه قريبا من المائة منها : « مشكل الحديث وغريبه » و « الحدود في الأصول» و « أسماء الرجال » و « دقائق الأسرار » و « مشكل الآثار » و « النظامي في أصول الدين » و « تفسير القرآن » توفى على مقربة من نيسابور سنة ٢٠٠ ه قتله محمود الغزنوى بالسم لأنه كان يقول : ان محمدا من كان رسولا في حياته فقط ، وأن روحة قد هلكت بعد وفاته .

ان خلقه لا يدركون الإبصار أى: لا يعرفون كيف حقيقة البصر ، وما الشيء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن ييصر من غيرهما من سائر أعضائه فأعلم الله أن خلقا من خلقه لا يدرك المخلوقون كنهه ، ولا يحيطون بعلمه فكيف به عز وجل والأبصار لا تحيط به ، وهو اللطيف الخبير ، قال فأما ما جاء من الأخبار في الرؤية وصح عن النبي على نفير مدفوع وليس في هذه الآية دليل على دفعه ، لأن معنى هذه الآية معنى ادراك الشيء بالإحاطة بحقيقته ، وهذا مذهب أهل السنة والعلم والحديث (۱) .

وقال ابو نصر بن القشيرى قوله تعالى « لا تدركه الأبصار » بين أنه منزه عن سمات الحدوث ومنها: الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد ، فالإدراك منتف عنه، والرؤية ثابتة (٢) ٠

<sup>(</sup>۱) انظر: زاد المسير في علم التفسير لأبي انفرج عبد الرحمن بن الجوزى ج ٣ ص ٩٨ ، ٩٩ ٠

<sup>(</sup>۲) بحثت عن تفسير هذه الآية في » التيسير في التفسير « وهو مخطوط بجامعة الملك السعود فلم أجد فيه تفسير سورة الانعام ، اذ أنه يبدأ من سورة التوبة ، كما انني لم أجد تفسير الآية بهذا المعنى في « لطائف الارشادات » .

وقال شيخنا أبو الحسن في تفسيره « لا تدركه الأبصار » أي لا تتصل به ولا تناله ، ومنه قولهم : أدركته أي لحقته ، وما أدركت زمانه هو ضد الفوات ، والذين جعلتموهم آلهة من دونه على خلاف ذلك « وهو يدرك الأبصار » أي يراها ويحيط بها ، ويعلم ما تمتد إليه مما ليس لها كما قال عز وجل « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » (') •

« وهو اللطيف الخبير » أى العليم بما يدق من الأشياء ويلطف ، الخبير بذلك ، وليس لآلهتهم شيء من جميع ما ذكر .

الوجه الرابع: أنه نفى الإدراك عن الأبصار وهو كذلك بل المبصرون بالبصر يدركونه وهو يدرك الأبصار وكل موجود وانما خص الأبصار ، لتطبيق السكلام ، وهذا الوجه قد ذكره امام الحرمين فى الشامل (٢) ، وابو نصر القشيرى فى تفسيره .

<sup>(</sup>١) سورة غافر: ١٩٠

<sup>(</sup>۲) لم يتناول امام الحرمين في كتابه « الشامل في الصول الدين » موضوع رؤية الله وانما تعرض لهذا في كتابه « الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » انظر ص ۱۸۲ ، ۱۸۳ تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد الحميد .

ومما ينبغى الاشارة اليه أن المؤلف اكتفى بذكر مضمون كلام المام الحرمين دون تقيد بالفاظه .

وهو ضعيف ، فإنه مناقشة جدلية لا فائدة تحتها ، فإن الإدراك وان كان للمبصرين فطريقه الذى حصل به هو البصر •

الخامس: نقل محمود بن حمزة الكرمانى فى تفسيره قال: وقيل ان الله تعالى يحدث للعبيد حاسة سادسة سوى حواسهم الخمسة يرونه بها ، وإنما قالوا هذا هربا مما أورده المعتزلة من أن البصر إنما يتعلق بما كان فى جهة فقال هؤلاء أيرى بحاسة أخرى دون البصر ، والأبصار لا تدركه (۱) .

ولا حاجة الى هذا ، فالكل بالنسبة الى قدرته واحد •

وما أحسن ما قال أبو يزيد البسطامي (٢) رحمه

<sup>(</sup>۱) قال بعض المعتزلة منهم: «ضرار » و «حفص الفرد » ان الله لا يرى بالأبصار ، ولكن يخلق لنا يدوم القيامة حاسة سادسة غير حواسنا هذه فندركه بها وندرك ما هو بتلك الحاسة ،

انظر: « مقالات الإسلاميين واختلاف المساين » لأبى الحسن الاشعرى ج ١ ص ٢٨٩ تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد \*

<sup>(</sup>۲) هو طيفور بن عيسى البسطامى أبو يزيد ويقال : بايزيد ينسب الى بسطام مسقط رأسه وهى بلدة بين خراسان والعراق وأصله منها ، ووفاته بها ، وكان زاهدا له أخبار كثيرة ، ولد سنة ۱۸۸ ه وتوفى سنة ۲۲۱ ه وقيل سنة ۲۲۱

الله ان الله احتجب عن القلوب كما احتجب عن الأبصار فإذا وقع تجليا فالبصر والفؤاد واحد •

فإن قالوا أليس قد تمدح بقوله تعالى « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » كما قد تمدح بقوله تعالى « بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » (١) فكيف بجوز أن تزول عنه مدحته .

قیل لهم: إنما تمدح بکونه قادرا علی حجب الأبصار عن رؤیته فی الدنیا ، وهذه صفة مدح ولو کان بحیث تمتنع رؤیته لذاته لما حصل تمدح بنفی هدا الإدراك بالأبصار ، بدلیل أن المعدومات لا تصح رؤیتها، ولیس ذلك لها صفة مدح ، وكذلك المعانی من الموجودات وجمیع الطعوم والروائح ، فلا تمدح فی كون الشیء غیر قابل لأن بری ، وإنما التمدح فی كون الشیء مرئیا مع اقتداره علی أن یحجز عن رؤیته من شاء ، ویصد مع اقتداره علی أن یحجز عن رؤیته من شاء ، ویصد المتطلعین عن إدراكه ، ویشهد لذلك قوله تعالی «كلا المتمدم یومئذ لحجوبون » •

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١/٠٢٠ ، والأعلام للزركلي ج ٣٩/٣٠ وحلية الاولياء لابي نعيم ج ٣٣/١٠ وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين المجلد الأول ج ١٢٥/٤ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ١٠١ .

وقد ذكر القاضى أبو بكر محمد بن الطيب رحمه الله وغيره فى الجواب عن هذا الاشكال وجوها أحدها هذا فقال يمكن أن يكون وجه التمدح بقوله « لا تدركه الأبصار » أنه سبحانه يدرك الأشياء ، وأنه موجود يصح أن يدرك ، وأن كل من يرانا يصح أن نراه من الخلق ، وأنه هو سبحانه قد منعنا من الإدراك له ، وان كان مدركا لنا وأنه ليس فيمن يدركنا ببصره من يمكنه أن يخلق فينا ما يضاد رؤيته ، وينفيها فيكون سبحانه ممتدحا بقدرته على خلق ما يضاد رؤيته ، وكونه قادرا على خلق ضد رؤيته لازم له أبدا لا يتغير عنه ، وكونه خالقا لما يضاد رؤيته نامناه (ا) ،

فإن قلت: فإذا كان متمدحا بعدم إدراك الأبصار له ، فيكون وجوده نقصا كما تمدح سبحانه بقوله « لا تأخذه سنة ولا نوم » (٢) ٠

« ما اتخذ الله من ولد » (۲) فهو نفى مطلق عام شامل للأزمان كلها دنيا وآخرة وإذا كان كذلك وجب

<sup>(</sup>۱) انظر: الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز المجهل به للباقلانى ص ۱۸۳ تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى ،

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون: ٩١.

أن الأبصار لا تدركه مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة ، لتستمر صفة المدح .

قلت على المام أصحابنا عن ذلك قال الامام أبو المعالى لم زعمتم أن ما وقع به التمدح فواجب استمراره الم تعلموا ان الله تعالى يتمدح بصفات ذاته ، ويتمدح أيضا بصفات أفعاله كعدله ، وإحسانه ، وإفضاله فلم قطعتم بأن كل ما تمدح به الرب تعالى لازم من كل وجه وقال القاضى : قد يجوز أن يزول عنه المدح بفعله ألا ترى أنه ممدوح بكونه محييا ومميتا ، وإن لم يكن في أوله موصوفا بذلك ، ولا موصوفا بأنه يميت أهل النار وأهل الجنة ، ثم يحييهم ، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه (۱) .

قلت: وإذا بطل وكانت هذه الصفة قابلة لأن تخصص بببعض الأزمان دون بعض خصصناها بالدنيا ، لورود خبر الصادق بوقوع رؤية الله تعالى في الآخرة كما سبق •

وأما (لا تأخذه سنة ولانوم) (ما اتخذ الله من ولد) ونحو ذلك فإنما تمدح بنفى الآفات عنه ، وما لا يليق به فيعم جميع الأزمان .

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب التمهيد لابي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ص ۲۹۹ •

فإن قلت: ما وجه التمدح بنفى هذه الأشياء مع مشاركة الأعراض والموات فى ذلك فإنها لا تأخذها سنة ولانوم أيضا ، وهذا وارد على ما تقدم من القول بأنه لا تمدح فى كون الشىء غير قابل أن يرى بدليل أن الطعوم والروائح لا تمدح بذلك .

قلت: أجاب القاضى بأنه إنما تمدح بنفى هذه الآفات عنه من النوم والسنة والولد مع جوازها على غيره من الأحياء ، قال: وكل حى ممتنع ذلك عليه فإنه ممدوح به وممدوح أيضا بكونه حيا ليس بميت فنحن إذا قلنا إنه ممدوح بكونه حيا ، وأن السنة لا تأخذه فقد مدحناه بالأمرين (') •

وقال أبو المعالى: ما أراد تعالى تخصيص السنة والنوم بالنفى ولكنه نبه بهما على تقدسه وتنزهه عن المغفلات ، والفترات وسمات المحدثات ، والخروج عن قضية العلم ، وكل يعلم أنه تعالى لم يرد تخصيص ضربين من الآفات بالنفى ، بل أراد عز وجل إيضاح استحالة خروجه عن وصف العالمين ، قال والأعراض بأنفسها خارجة عن حكم العالمين ،

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب التمهيد لابى بكر محمد الطيب الباقلانى ص ۲٦٩ ٠

وقال فى موضع آخر: ما أراد سبحانه تخصيصها بالنفى ولكنه نبه بهما على تقدسه عن الغفلات تأكيدا لقوله « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » (١) فإن التيم بالأمور الكائنات حقه أن لا يسهو ولا يغفل • قال ونظير قوله تعالى «لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» فى التمدح قوله سبحانه « وهو يجير ولا يجار عليه » (٢) وقال أبو بكر بن فورك: النوم والسنة نقص وقال أبو بكر بن فورك: النوم والسنة نقص ينافى العام ، والرؤية ، وليس كذلك إدراك البصر فإنه لا يقتضى نقصا فى المدرك ، ولا تغيرا له عما هو عليه ،

الوجه الثانى فى الجواب عن أصل السؤال الذى هو التمدح بقوله « لا تدركه الأبصار » قال القاضى: إنما تمدح بقوله « وهو يدرك الأبصار » ولم يتمدح بالستحالة إدراكه بالأبصار لأن الطعوم ، والأراييح ، وأكثر الأعراض لا يجوز عندكم أن ترى بالأبصار ، وليست ممدوحة بذلك ،

فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون إنما تمدح بأن يدرك الأبصار ، وأنها لا تدركه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٥٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: ٨٩.

قيل لهم: هذا باطل ، لأن الوصفين اللذين يتمدح بهما لابد أن يكون في كل واحد منهما مدح لمجرده نحو قوله سبحانه « إنه عزيز حكيم ، عليم قدير » فكل واحد من الوصفين مدحه في نفسه مجردا وإن انضم إليه غيره (۱) .

ولما لم يكن كون المعلوم غير مدرك بالبصر مدحا له عندنا وعندكم بطل ما قلتم ؛ لأن أكثر الموجودات عندكم لا يجوز أن تدرك بالأبصار ، وكل المعدومات عندنا وعندكم لا تدرك بالأبصار ، وليست بذلك ممدوحات ألا ترى أنه لو قال عز وجل : إنى عالم معلوم ، وموجد موجود لكان ممتدحا بقوله : إنى عالم موجد ، ولم يكن ممتدحا بما ضامه من كونه معلوما ، موجودا ؛ إذ شاركه عندنا وعندكم في هذين الوصفين ما ليس بممدوح بهما فكذلك الدح في قوله تعالى : « وهو يدرك الأبصار » فكذلك الدح في قوله تعالى : « وهو يدرك الأبصار » وي قوله : « لا تدركه الأبصار » •

الوجه الثالث: قال القاضى: يحتمل أن يكون وجه التمدح في قوله « لا تدركه الأبصار » أنها لا تدركه جسما مصورا متحيزا، ولا حالا في شيء على ما تقول

<sup>(</sup>۱) انظر: الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضى ابى بكر بن الطيب الباقلانى تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى ص ۱۸۲ ، ۱۸۳ ،

النصارى ولا مشبها لشىء على ما يقوله أهل التشبيه ، ويكون القصد بذلك الرد على من وصفه بهذه الصفات (١)٠

الرابع: قال القاضى: وليس لآحد من المعتزلة التعلق بهذه الآية ؛ لأن الله جل وعز إنما نفى عندهم من ادراك الأبصار ما اثبته لنفسه فى قوله « وهو يدرك الأبصار » ولم يعن بذلك عند البصريين أنه يرى الأبصار ؛ لأنها مما لا يصلح أن تدرك (٢) ، ولا يرى أيضا شيئا ألبتة عند البغداديين وإنما عنى عندهم أنه يعلم الأبصار فيجب أن يكون إنما نفى بقوله أنه يعلم الأبصار فيجب أن يكون إنما نفى بقوله (لا تدركه الأبصار » علمها به تعالى (٢) .

وقال أبو المعالى : ومما نطالبهم به ، وموقعه

<sup>(</sup>۱) انظر: الانصاف للباقلاني ص ۱۸۵ تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري .

<sup>(</sup>٢) لأن البصر عرض ، والعرض - عندهم - لا يدرك .

<sup>(</sup>٣) واذا كان لا يراد بالادراك الرؤية عند البغداديين من المعتزلة وانما يراد به العلم فلا يصح لهم الاحتجاج بهذه الآية في نفى الرؤية .

راجع فى هذا: الانصاف للباقلانى ص ١٨٣ تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى .

ومما ينبغى الاشارة اليه أن المؤلف رحمه الله لا ينقل ما يقوله القاضى الباقلانى بلفظه وانما يسوق فحوى كلامه.

عظيم عليهم أن نقول: ما معنى قوله تعالى « وهو يدرك الأبصار » ؟

غأما البعداديون فيقولون: ليس الله تعالى مدركا على المحقيقة ، وإنما يسمى سميعا بصيرا تجوزا فيصطرون الى حمل قوله « وهو يدرك الأبصار » على خلاف الرؤية .

ونحن نقطع بأن الإدراك الذى أثبته الله تعالى لنفسه هو الذى نفاد عن غيره فإذا لم يحمل حؤلاء إدراك الله تعالى على الرؤية امتنع عليهم حمل إدراك الله تعالى على الرؤية استدلالهم جملة .

قال: وأما البصريون فقد وصفوا الرب تعالى بكونه مدركا على الحقيقة ، ولكن الكلبة عليهم أشد ، فإنهم قالوا: الأبصار ليست من قبيل المرئيات ، وسبيلها سبيل الطعوم ، والروائح التي لا تصلح رؤيتها لامن الله تعالى ، ولا من الخلق فما معنى قوله تعالى « وهو يعلمها ، يدرك الأبصار » ؟ فإن قالوا معناه : وهو يعلمها ،

قلنا: فإذا حملتم ذلك على العلم فاحملوا إدراك الخلق على العلم أيضا ، وهدذا يجر الى اضطراب استدلالهم •

وقال أبو نصر بن القشيرى: ثم ان الآية إن دلت على أن الأبصار لا تدركه فليس فيها أنه لا يجوز أن

تدركه الأبصار ، ولا تمدح في خروج الشيء عن أن يرى ؛ فإن الكفر عند الخصوم ، والمعدومات عند الكل لا ترى ، وليس لها صفة مدح بذلك وإنما التمدح في ان يقال : هو مرئى ولكن يقدر على منع الأبصار عن رؤيته ، ثم نفاة الرؤية قد نسوا أنفسهم في التمسك بهذه الآيه ؛ فإنه نفى الإدراك عن الخلق وأثبته لنفسه فقال « وهو يدرك الابصار » وهما بمعنى ولحد ، وعند البعداديين منهم ليس الله مدركا على الحقيقة ، ويسمى بصيرا سميعا على التجوز فيضطرون الى حمل الإدراك على خلاف الرؤية فكيف يحملون إدراك الخلق له على الرؤية ؟

والبصريون منهم يقولون : هو مدرك حقيقة ، ولكن الأبصار ليست من قبيل المرئيات عندهم بل هي كالطعوم والروائح فيستحيل رؤيتها من الله ومن الخلق، فما معنى قوله : « وهو يدرك الأبصار » حتى ينفى عن العبد ما نثبته للرب ؟ وغايتهم الحمل على العلم أى : وهو يعلم الأبصار فليحملوا إدراك الخلق على العلم أيضا .

وقد قالوا: تطرق الى الخبر تخصيص وتجوز ،

وعندهم ما دخله التخصيص صار مجملا لا يتمسك به .

## فصل

ومما تمسك به النافون للرؤية قول الله تعالى لوسى عليه السلام « لن ترانى » (١) •

وقالوا: كلمة لن تتضمن التأبيد ، والتخليد ، والتخليد ، وتحقيق النفى وتأكيده ؛ فإن القائل إذا قال: لن أفعل كذا اقتضى ذلك نفيه عموما على ابلغ وجه فى التأكيد ، هكذا نقله إمام الحرمين عنهم فى كتاب الشامل ، قال: واستدلوا من هذه الآية أيضا بقوله تعالى من الإخبار عن موسى صلوات الله عليه « فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك » (٢) قالوا وهذا دليل على امتناع ما سأله موسى عليه السلام •

قال الإمام وسبيلنا أن نقول لهم صدر الآية حجة قاطعة عليكم ، فإن موسى صلوات الله عليه سأل الرؤية، ولا شك أنه اعتقد حوازها لما سألها ، إذ لا يظن به أنه عليه سأل ربه محالا ، ومن أصلكم أن من اعتقد جواز الرؤية فهو كافر بالله ، أو ضال فما حيلتكم — معاشر المعتزلة — في سؤال موسى عليه انظنون أنكم استدركتم المعتزلة — في سؤال موسى عليه ؟ أتظنون أنكم استدركتم في معرفة الله تعالى ما لم يكن موسى عالما به ؟ أم تزعمون في معرفة الله تعالى ما لم يكن موسى عالما به ؟ أم تزعمون

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١٤٣ ٠

 <sup>(</sup>۲) سورة الأعراف: ۱٤٣ \*

أن من شدا (۱) طرفا من علمكم فهو أعلم بالله من صفى الله وكليمه صلوات الله عليه • كبرت كلمة تخرج من أغواههم أن يقولون إلا كذبا ، قال وقد خاب [ ظنهم ] (۲) وتباين فيه كلامهم ، ومحصول ما قالوه أربع طرق : فأما أبو الهذيل العلاف (۲) فإنه قال : ما سال موسى عرفي فأما أبو المؤية وإنما سأله علما ضروريا (٤) والمعنى بقوله

<sup>(</sup>۱) شدا: أي أخذ طرفا من علمكم . انظر: القاموس المحيط ج ٢٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين المركنين من وضع المحقق وهي في الأصل غير واضحة ، والكلمة التي وضعتها تتفق وسياق الكلام .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الهزيل بن عبد الله بن مكحول البصرى ابو الهذيل العلاف مولى عبد القيس ولد بالبصرة سنة ١٣٥ ه وقيل سنة ١٣٥ أو ١٣١ ه ثم ذهب الى بغداد، وانضم الى واصل بن عطاء ، ولقد أحضره المأمون مع التظام الى قصر الخلافة في سنة ١٠٦ ه ، ويعد العلاف رائد التأليف في علم الكلام عند المعتزلة وكان شيخ البصريين في الاعتزال وهبو صاحب مقالات في مذهبهم ، ومجالس ومناظرات ، توفي سنة ٢٢٦ ه وقيل سنة ٢٢٧ أو ٢٣٥ ه وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين المجلد الأول ج ١٦٥/٢ ، ولسان الميزان لابن حجر ج ١٣٥٠٤ .

<sup>(</sup>٤) روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ج ٩ ص ٢٦ .

« أرنى » أعلمنى علما ضروريا ٠٠٠٠٠ (١) ٠

وقال الكعبى (٢) ومعتزلة بعداد: ما سأل الله الرؤية،

بل سأله أن يريه علما من أعلام الساعة (٢)

وقال الجاحظ (٤) ومتبعوه : سأل موسى الرؤية ،

(۱) مكان النقاط شلاث كلمات غير واضحات في المخطوطة ولقد حاوات - جاهدا - قراءتها الا اننى لم استطع الى ذاك سبيلا ، وعلى كل فلم يترتب على هذا غموض ينبنى عليه عدم فهم الكلام .

(۲) هو : عبد الله بن إحمد بن محمود الكعبى من بنى كعب ، البلخى ، الخراساني ابو القاسم أحد حُله المعتزلة ، كان رأس طائفة منهم تسمى « الكعبية » ولله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها ، وهو من أهل بلخ ، أقام ببغداد مدة طويلة .

له كتب منها: « التفسير » و « تأييد مقالة أبى الهذيل » و « نب الجدل » و « تحفة الوزراء » و « محاسن آل طاعر » و « الطعن على المحدثين » •

أثنى عليه أبو حيان التوحيدى ، وقال الخطيب البغدادى : صنف فى الكلام كتبا كثيرة • وقال السمعانى : من مقالته : ان الله تعالى ليس له ارادة ، وأن جميع افعاله واقعة منه بغير ارادة ولا مشيئة منه لها ، وتوفى سنة ٣١٩ ه .

أنظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٣/ ٥٥ تحقيق د . احسان عباس ، ولسان الميزان لابن حجر ج ٣/٥٥/، والاعلام للزركلي ج ١٨٩/٤ .

(۳) انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني نلألوسي ج ۹ ص ۲۶ .

(؟) هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنائى الليثى ابو عثمان المعروف بالجاحظ البصرى ، صاحب التصانيف فى كل فن ، رئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة ، له مصنفات

ولكن لم يسألها لنفسه ، بل سألها لقومه قطعا لمعاذيرهم؛ إذ كانوا يسألونه أن يريهم ربهم ، ويقولون : « أرنا الله جهرة » (') •

وذهبت شرذمة من المعتزلة الى أن موسى عَلَيْكُ سَالُ الرؤية لنفسه ، وكان يعتقد جوازها ، ولم يكن عالما باستحالتها .

قال وهؤلاء يقولون : من علم الله تعالى بعدله وتوحيده ، فليس من القوادح في معرفته الذهول عن العلم باستحالة رؤيته •

قال وهؤلاء شرذمة لا يؤبه لهم ، والذي صار إليه جماهير القوم ما قدمناه .

فأما ما قاله أبو الهذيل ، وتابعه عليه الجبائى ، وكثير من معتزلة البصرة فهو ظاهر البطلان ، وليس تجرى أقوال هؤلاء مجرى التأويل المزيل للظاهر ، وإنما هو مخالفة للنص ، وحيد عن مقتضى الكلام على القطع،

کیرة منها: « الحیوان » و « البیان والتبیین » وغیر ذلك من الکتب ، ولد سنة ۱۹۳ ه وتوغی بالبصرة سنة ۳۳۹ ه انظر: لسان المیزان لابن حجر العسقلانی ج ۱۹۰۵، ووفیات الاعیان لابن خلکان ج ۷۰/۳۶ تحقیق د ، احسان عباس ، والاعلام للزرکلی ج ۲۳۹/۰

<sup>(</sup>۱) انظر : روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى للألوس ج ٥ ص ٢٦ ، ٧٧ .

والذى يحقق ذلك أوجه منها: أن الرؤية وإن أطلقت بمعنى العلم فى بعض المواضع ، فإذا قرنت بالنظر ، ثم عدى النظر بإلى ، فلا تحتمل العلم بوجه .

وقد قال عز وجل منبئا عن موسى عَلَيْكُ « أرنى أنظر إليك » (١) فمن رام صرف ذلك عن الإدراك كان متعسفا في تأويله •

ومما يوضح ما قلناه: أن المعتزلة كافة مجمعون على أن قوله تعالى « لن ترانى » ليس المراد منه نفى العلم ، وإنما المراد منه نفى الرؤية ، وقد عدوا ذلك من عمدهم ، ولا خلاف بين أهل التأويل ، وعلماء الأمصار فى أن قدوله تعالى « لن ترانى » جواب لموسى عليه ومن حكم الجواب أن يكون متناولا لقضية السؤال بالنفى والإثبات فيستحيل إذن أن يسأل موسى العلم فيجيبه الرب تعالى بجواب يتصل بالرؤية ولا يخفى درك فساد ذلك على محصل .

قال: وأما ما قاله الكعبى من أن موسى عليه السلام سأل الله أن يريه علما من أعلام الساعة وآية من الآيات فهذا بعيد جدا ، وذلك أن الرؤية مضافة الى الله تعالى هى قوله «رب أرنى انظر إليك» فمن رام حمل ذلك على

<sup>(</sup>١) بسورة الأعراف: ١٤٣ . ١٤٨

آية (۱) فقد ترك الظاهر ، والفحوى ، وليس يسوغ التحكم بإزالة الظواهر من غير نصب دليل .

ثم قوله تعالى « لن ترانى » محمول عند كافة المعتزلة على رؤية البارى ولذلك أطبقوا على الاستدلال مه فى نفى الرؤية ، وهو جواب لسؤال موسى ، ومن حكم الجواب أن يتعلق بموجب السؤال ، ومن المستحيل أن يسأل الله موسى آية فيجيبه الله سبحانه وتعالى بأنه لا يرى ربه ،

هذا تهافت في الكلام يتوقاه كل لبيب ، فكيف نظن بكلام الله العزيز ؟ •

نقول : يبعد أن يسأل موسى آية ، وكان محتوثما (٢)

وجعل الحسن البصرى السنين ، ونقص الثمرات واحدة، وعنده أن التاسعة هي تلقف العصاما يأفكون وعن مالك

<sup>(</sup>١) أي على أن المراد: أرنى آية من الآيات \*

<sup>(</sup>۲) محتوشا: أى محاطا بالآيات ، فقد بعثه الله بتسع آيات بينات وهى المعجزات والدلالات القاطعة على صحة نبوته وصدقه وهى « العصا ، واليد ، والسنين ، والبحر ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم » قاله ابن عباس ، وقال محمد بن كعب : هى اليد ، والعصا ، والخمس فى الأعراف ، والطمس على أموالهم ، والحجر ، وقال ابن عباس أيضا ومجاهد هى : يده ، وعصاه ، والسنين ونقص من الثمرات ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم .

بالآیات والمعجزات ، ولو سأل المزید فیها لما لاقی ما لاقی من الصعق ، وعظیم الذعر ، ولكان ما سأل من جنس ما أعطى •

قال: وأما ما ذكره الجاحظ، وكثير من معتزلة البحرة أن موسى على سأل الرؤية لقومه قطعا لمعاديرهم، فإنهم طالبوه بأن يريهم ربهم فسأل ما سأل ، ليوضح الله لهم استحالة مرامهم .

فنقول: هذا ركيك من القول مرذول ، وأول ما فيه : أنه مخالفة الظاهر ، ومخالفة أقوال أهل التفسير •

فأما الظاهر فقوله (أرنى) وهذا مصرح بسؤاله الرؤية لنفسه ، ثم أكد فقال : «أنظر إليك » ورجع الجواب أيضا على الاختصاص بخطاب موسى عَيْقَيْمُ فإنه تعالى قال « لن ترانى » فلا معنى للتحكم بإزالة الظاهر •

كذلك الا أنه جعل مكان السنين والتقص من الثمرات : البحر ، والجبل .

فكيف يمكن بعد هذه الأقوال طلب آية ظاهرة قاهرة ؟ وأنه عليه السلام كان يتكلم مع الله بلا واسطة ، ففى هدذه الحالة كيف يايق به أن يقول : أظهر لى آية قاهرة ظاهرة تدل على أنك موجود ؟ ومعلوم أن هذا الكلام في غاية الفساد . انظر : مختصر تفسير ابن كثير المجلد الثاني ص ٢٠٤٠ والتفسير المجلد الثاني ص ٢٠٠٠ والتفسير للفخر الرازي ج ١٤ ص ٢٣٠٠ .

وقد أجمع أهل التفسير المستعلون بصبط التواريح على أنه عليه السلام سال الله تعالى الرؤية في أول مقام وموقف ، وإنما سأل قومه ما سألوا بعد خروجه صلوات الله عليه من مصر بقومه بعد انف لاق البحر وإهلاك الله فرعون •

قلت: هذا وهم من الإمام ؛ فإن الامرين كانا بعد مجاوزة البحر ، وإهلات فرعون ، ومن قرا الآيات في سورة الأعراف من قوله « وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر » (١) الى آخر القصة عرف ذلك ، نعم يجوز أن يقال : إن طلب موسى الرؤية كان قبل طلب قومه للرؤيه لأمرين :

إحدهما: سياق القصة في سوره الأعراف ؛ فإنه بعد ذكر إفاقة موسى من الصعقة واتخاذ قومه العجل، ورجوعه إليهم ذكر سبحانه أن موسى عليه السلام اختار من قومه سبعين رجلا ، فلما أخذتهم الرجفة وهي الصاعقة المذكورة في سورة البقرة (٢) وسورة النساء (٢) وهؤلاء قيل هم الذين سألوا الرؤية ،

<sup>(</sup>۱) سورة يونس : ۹۰

<sup>(</sup>۲) في قوله تعالى « واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون » آية ٥٥ •

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالى « فقد سأله ا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » آية : ١٥٣

والثاني : من جهة المعنى وهو أن التوم أو كانوا سألوا الرؤية أولا ، وأخذتهم الرجفة ، الأغنى موسى عليه السلام ذلك عن اقتحام طلب الرؤية ، ولكان فيما أصاب قومه ما يزجره عنه ، مع أن في سورة النساء ما يدل ظاهره على أن سؤالهم الرؤية كان قبل اتخاذهم العجل ؛ لأنه قال « فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل » (١) وكلمة ثم تقتضى الترتيب والتراخى ، واتخاذ قوم موسى العجل كان في المدة التي اشتغل فيها موسى بالمناجاة ، وأبطأ عليهم ، ولهذا قال لهم « أفطال عليكم العهد » (٢) وإذا كان ذلك كذلك ظهر أن سؤالهم الرؤية كان قبل سؤال موسى لولا ما ذكرناه من الدليل المعنوى فيجب اعتقاد أن سؤالهم بعد سؤال موسى ، وهو أيضا من أعاجيب أمور بنى اسرائيل . غإن موسى رد وصعق لما سأل فكيف اجترءوا على السؤال بعده ؟

ويحتمل أن يكون السؤال واحدا سأل قوم موسى موسى ذلك فسأل ذلك موسى ربه فأخذت الصاعقة الجميع ، وخص الله تعالى موسى بقوله « لن ترانى ولكن انظر الى الجبل » (٣) • وعلى هذا يكون الذين سألوا

<sup>(</sup>١) الآية السابقة .

<sup>(</sup>٢) سورة طه: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : ١٤٣ .

الرؤية غير السبعين المختارين ، فإن السبعين أصابتهم الرجفة بعد اتخاذ قومهم العجل ، ولهذا قال موسى عليه السلام « أتهلكنا بما فعل السفهاء منا » (١) الآية ٠

ثم قال الإمام في جواب ما قاله الجاحظ وأتباعه : لو صح ما قلتموه لأفضى ذلك الى نسبة موسى على الى الى ما يخالف التعظيم والخضوع والخنوع الله تعالى ، ولجر الى الاجتراء عليه وإساءة المنطق في مسألته ، فلو كانت الرؤية مستحيلة مفضية الى التشبيه والتمثيل والتشكيك لكان موسى قد صرح بمسئلة محال ، ونطق بضلال من غير أن يضيفه إلى غيره ، وذلك مما برأ الله الأنبياء عنه ، والدليل عليه : أن أمة نو سألت نبيها أن ينتقل إليهم ربهم تحولا وزوالا ، وأن يكون منعوتا بسمات الحدث لما صح من النبي أن يقول قطعا لمعاذيرهم:

كيف ولو نطق الناطق منا بمثل دلك لكان ناطقا بالكفر ، ولا يعذره فى نطقه رومه (٢) قطع معاذير قوم فكيف يظن بنبى الله ، وأجدر عالمى زمانه بالتأدب فى نطقه وفعله أن يجوز بغية ضلال ومسئلة محال من غير

١٥٥ : ١٥٥ الأعراف : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الروم: الطلب كالمرام .

انظر: القاموس المحيط ج ٤ ص ١٢٤٠

آن يسنده الى قومه ، وكان عليه السلام مقتدرا \_ لو صح ما قلتموه \_ على أن يقول : قد أعنتنى قومى ، وسألونى مدالا ، فإن كان ما سألوه محالا فبين لهم ، واقطع أطماعهم عن هذه .

والأنبياء صلوات الله عليهم لا تأخذهم في الله لومة لائم وهم مبرءون من خائنة الأعين ، وقد ضربت عليهم العصمة العامة للجوارح والألسن .

ومن الديل على ذلك أنهم لما سألوه أن يجعل لهم إلها أغلظ عليهم القول ، وقال : « ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون » (۱) .

عال : وأما من قال من المعتزلة : أن موسى المعتزلة الله سأل الرؤية لنفسه ، ولم يكن عالما باستحالتها فقد أعظم الفرية ، وتقحم في المطاعن على الأنبياء صلوات الله عليهم ، والتزم أن يكون بعض أهل زماننا عالما من حكم الله بما الم يعلمه موسى ، وهو على رتبته وصفوته وهذا خروج عن الملة ، إذ الأمة مجمعة على أن الواحد من الناس يستحيل أن يستأثر بمعرفة حكم من أحكام الناس يستحيل أن يستأثر بمعرفة حكم من أحكام الناس يستحيل أن يستأثر بمعرفة حكم من أحكام الناس على دون صفى الله وكليمه ، ثم كيف يستقيم الله تعالى دون صفى الله وكليمه ، ثم كيف يستقيم ذلك على أصول المعتزلة مع قولهم باستحالة جريان

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ١٣٩ .

الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليهم ، ومصيرهم الى أنها لو جرت عليهم لنفرت من اتباعهم ، ولحطت من رتبتهم ، ولكان ذلك داعية إلى تكذيبهم والإزراز عليهم .

فإذا كان هذا قولهم فى صغيرة فكيف يستجيزون مع ذلك أن يجهل كليم الله من أمر ربه ما يعلمه بعض أهل زماننا ؟

ثم نقول: ما قولكم في من اعتقد جواز الرؤية ، وصمم عليه أهو ضال أم لا ؟ •

فإن زعموا أنه ضال فقد نسبوا موسى عليه الى اعتقاد ضلال •

وإن زعموا أن معتقد جواز الرؤية ليس بضال فقد تركوا دينهم (١) وجانبوا أصلهم فإن أقل ما ينسبوننا إليه الضلال في تجويزنا رؤية البارى نعالى •

قال: فإذا بطلت هذه الطرق الأربع لم يبق بعدها إلا القطع بأن موسى على سأل الرؤية واعتقد جوازها ، وكان معتقده حقا صدقا غير مفض الى تشبيه وتمثيل ، وتثبيت جهات ، ومقابلات ، وهذا من أقوى ما يتمسك به فى السمعيات .

<sup>(</sup>۱) ای ترکوا مذهبهم الذی یدینون به . م ۱۰ ـ الساری

قال : فإن قالو! : أليس قال الله في جوابه « لن تراني » وهذا يقتضى تأبيد النفى .

قلنا: الآية ليست متضمنة نفى جواز الرؤية ، إذ ما قال تعالى: لا يجوز أن ترانى بل قال « لن ترانى » وكم من جائز وقوعه نفاه الله تعالى ، وهذا كما أن خروج أهل النيران من أطباقها ممكن ، وقد قضى الله تعالى على الكفرة بالخلود ، وعلق خروجهم بمستحيل فقال « حتى يلج الجمل في سم الخياط » (۱) •

ثم نقول: سأل موسى على الرؤية عاجلا، وما تعرض لها آجلا، ومن مذهب كثير من الأصوليين قصر الجواب على خصوص السؤال.

وقال القاضى أبو بكر: أراد سبحانه بقوله « لن ترانى » أى فى الدنيا ؛ لأنه إنما سأل ربه أن يريه نفسه فى الدنيا فقوله « لن ترانى » جواب لهذا السؤال ، ولو لم يكن جوابا لكان مخصوصا بقوله تعالى « إلى ربها ناظرة » (٢) .

قال الإمام: ثم تمسك أصحابنا بوجهين من الآية:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : . } •

<sup>(</sup>۲) انظر : كتاب التمهيد لأبى بكر محمد بن الطيب الباقلاني ص ٢٧٠ و.

أحدهما: أن قالوا: لو كانت الرؤية مستحيلة لما علقها الله تعالى بجائز ممكن ؛ فإنه عز من قائل قال « ولكن انظر الى الجبل » وكان موصوفا بالاقتدار على تثبيت على التجلى ولم يكن بقاء الجبل من المسالات ، فدل ذلك على أن الرؤية ممكنة ، إذ علقت على ممكن .

والوجه الثانى: أن التجلى عند المفسرين محمول على رؤيه الجبل ربه (۱) ؛ فإنه تعالى كان رائيا للجبل مطلعا عليه قبل أن يرضص ويدكك ، وإنما حدث ما حدث، وطرأ ما طرأ ؛ لأن الله تعالى خلق للجبل الحباة والرؤية، وتجلى له فتدكدك ، وأعلم موسى أن من حكمه وقضائه أن لا يصبر في دار الدنيا شيء على لقائه ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن الجوزى فى : زاد المسير فى علم التفسير ج ٣ ص ٢٥٧ فى تفسير قوله تعالى « فلما تجلى ربه » قال الزجاج ظهر وبان ، وذهب الفخر الرازى فى التفسير الكبير ج ١٤ ص ٢٣٥ الى القول بذلك .

وقال العلامة الألوسى فى تفسيره « روح المعانى » ج ٩ ص ٥٥ « فلما تجلى ربه » أى ظهر له على الوجه اللائق بجنابه تعالى بعد جعله مدركا لذلك ، وقال شيخنا الكورانى : أن الجبل متدرج فى الأشياء التى تسبح بحمد الله بنص « وأن من شىء الا يسبح بحمده » المحمول على ظاهره عند التحقيق ، المستلزم لكونة حيا مدركا حياة وادراكا لائقين بعالمه ونشاته .

وقال القاضى: معنى قوله تعالى « فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا » أنه أرى نفسه الجبل فتدكدك وصار قطعا لما أحب الله سبحانه من إعلام موسى أن أحدا لا يراه فى الدنيا إلا لحقه ما لحق الجبل ؛ لحكمه جل اسمه بجعل الدنيا دار تكليف وايمان بالغيب ، ومعنى قوله « تجلى » أى أنه رفع من الجبل الآفة المانعة له من رؤيته نعالى ، وأحياه ، وخلق فيه الإدراك له فرآه ،

وقد يكون التجلى ظهورا ، وبروزا ، وخروجا من وراء السواتر والمجب وذلك من صفات الأجسام والله يتعالى عن ذلك .

وقد يكون التجلى بمعنى رفع الآفات المانعة من الادراك ومن ذلك قولهم: تجلى لى الألوان ، وتجلت للضرير المبصرات إذا أبصر المرئيات ، وتجلى لى الأمر إذا زالت عوارض الشبه فيه.

وأما الحجاب فقد يكون بمعنى السائر والمانع ، ومنه سمى حاجب الأمير حاجبا ؛ لمنعه منه ، ودفعه عن الوصول إليه ، ومنه قوله تعالى « كلا إنهم عن ربهم يومئذ نحجوبون » (۱) يعنى الكفار أى ممنوعون

A Company of the Comp

<sup>(</sup>١) سورة المطففين: ١٥٠

بالأفات الموضوعة في أبصارهم المانعة من رؤيته تعالى إهانة لهم ، وتفريقا بينهم وبين المؤمنين () .

قال الإمام: فإن قالوا: ما معنى قوله تعالى فى الإنباء عن موسى عليه « فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك » (٢) ٠

قلنا في ذلك أوجه " منها أن نقول : لعله لما رأى الآيات العظيمة ، وذعر لها ، وارتاع منها جدد عندها التوبة والإتابة ، وليس الغرض تخصيص التوبة بما تقدم من السؤال ، والمؤمنون بالله إذا رأوا آية عظيمة خضعوا ، وخنعوا عندها ، وتسرعوا الى تجديد التوبة والانابة مما قدموا ،

قال: ويجوز أن نقول: إنما تاب من الإقدام على سؤال الرؤية في الدنيا ؛ لما أعلمه الله أنه لا يراه في الدنيا ، فتاب من مراجعة السؤال ، ثم التوبة هي الرجوع في لغة العرب سواء تقدم ذنب أو لم يتقدم ، ومنه يقال : تاب وآب ، وتاب وأناب إذ رجع ، ومنه سمى الله نفسه توابا ومعناه : الرجوع على المكلفين بالعطف والرحمة ، فليس من ضرورة التوبة تقدم مقارفة ،

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب التمهيد لأبى بكر محمد بن الطيب الباقلاني ص ۲۷۲ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : ١٤٣ و

وقال القاضى: يمكن أن يكون ذكر ذنوبا كانت له قبل ، قدم التوبة منها ، فجدد التوبة عند ذكرها ، لهول ما رأى ، كما يسارع الناس الى التوبة ، ويجددونها عند مشاهدة الأهوال ، والآيات •

قال: ويحتمل أن يكون المعنى فى قوله « تبت إليك » من ترك استئذانى لك فى هذه المسئلة العظيمة ، ومثلها ، أو تبت إليك أن أسألك الرؤية ؛ لهول ما أصابنى لا لأنها مستحيلة عليك لا ولا لأنى عاص فى سوالى ، كما يقول القائل: تبت من ركوب البحر ، ومن كلام فلان ، ومن معاملته ، ومن الحج على جمل ، إذا ناله فى ذلك وصب وشدة ، وإن كان مباحاً حسناً جائزاً .

والتوبة هي الرجوع عن الشيء ، ومن ذلك يسمى الإقلاع عن الذنوب ، والعودة الى طاعة الله توبة ، وقوله تعالى « ثم تاب عليهم ليتوبوا » (١) أي رجع بهم الى التفضل والامتنان ليرجعوا عما كانوا عليه ، وليس الرجوع عن الشيء يقتضي عصايانا (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١١٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر : كتاب التمهيد لأبى بكر محمد الطيب الباقلاني ص ۲۷۱، ۲۷۰ .

قال الإمام: وأما قوله « وأنا أول المؤمنين » (١) فقد أجمع المسلمون أن موسى عليت لم يرد نفى الإيمان عن نفسه فبل حالته ، وإنما لقوله تأويلان:

أحدهما : وأذا أول المصدقين بأنك لا ترى في المدنيا • والإيمان هو التصديق في حقيقة اللغة •

والثاني: أنا أول مؤمني زماني ، وليس الغرض تخصيص الإيمان بوقت .

والدليل عليه: أنه أضاف الأولية الى نفسه لا الى إيمانه فلم يقل : وهذا أول إيمانى فاستبان بجميع ما ذكرناه سقوط أحتجاج المعتزلة بالآيه •

قال: وأما قولهم: كلمة لن تقتضى التأبيد فى النفى فليس كذلك ، قال الله تعالى لليهود « فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » (٢) ، ثم أخبر عنهم أنهم لن يتمنوه أبدأ ثم أخبر عن عامة الكفرة أنهم يتمنون الموت فى الآخرة فيقولون « يا ليتها كانت القاضية » (٦) يعنى الموت ، وظاهر الآية نن يتمنوه أبدا فى الدنيا بما قدمت أيديهم من تحريف التوراة ضررا من العذاب بعد الموت (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١٤٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة : ٢٧ .

هلت : وقد ادعى بعض المسايخ ضد ما أدعوه في لن من التأبيد فقال : لن إلى وقت ، ولا على الأبد .

والحق أنهما معا لمجرد النفى عن الأفعال المستقبلة، والتأبيد وعدمه يؤخذان من دليل خارج عنهما ، وقوله تعالى « ولن يتمنوه » محمول على الدنيا ؛ بدليل تمنيهم الموت في الآخرة « ونادوا يا مالك ليقبض علينا ربك» (١) •

ثم لو كان الأمر أنهم ليسوا يتمنون الموت أبدا لا في الدنيا ، ولا في الآخرة لما دل ذلك على ما ادعوه؛ إذ لخصهم أن يقول : إنما جاء ذلك من قوله تعالى في هذه القصة بعينها « ولا يتمنونه أبدا »(٢) في سورة الجمعة ، فلا هي التي اقتضت التأبيد لا لن وان استدلوا على أن أن التأبيد بقوله تعالى : « فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا »(١) و « لن يخلقوا ذبابا »(١) عورضوا بقوله تعالى : « لا تأخذه سنة ولا نوم »(١) بقوله تعالى : « لا تأخذه سنة ولا نوم »(١) « ولا يؤوده حفظهما »(١) « ولا يدخلون الجنة حتى

<sup>(</sup>۱) سورة الزخرف: ۷۷.

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: ٧٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ٥٥٥ .

يلج الجمل »(۱) ونحو ذلك مما هو للتأبيد ، وقد استعملت فيه لا دون لن ، فدل مجموع ما ذكرناه على ما ادعيناه من أنهما لجرد النفى ، والتأبيد وعدمه يستفادان من دليل غيرهما .

قال الحافظ أبو بكر البيهقى رحمه الله: ومما يدل على أن الله تعالى يرى بالأبصار قول موسى كليم عليه السلام « رب أرنى أنظر إليك » ولا يجوز أن يكون نبى من الأنبياء قد ألبسه الله جلباب النبيين ، وعصمه مما عصم منه المرسلين يسأل ربه ما يستحيل عليه ، وإدا لم يجز ذلك على موسى عليه السلام فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا ، وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل .

قال : ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل لموسى « فإن استقر مكانه فسوف ترانى » فلما كان قادراً على أن يجعل الجبل مستقراً كان قادراً على أن يرى نفسه عباده وأنه جائز رؤيته ، وقوله « لن ترانى» أراد به في الدنيا دون الآخرة بدليل ما مضى (٢) •

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ١٠ ٠

<sup>(</sup>۲) انظر: الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشداد للبيهقى ص ۱۲۲ ، ۱۲۳ ،

وقال غيره: لما علق الله الرؤية باستقرار الجبال دل ذلك على جواز الرؤية ؛ لأن استقراره غير محال ، فدل على أن ما علق عليه من كون الرؤية غير محال أيضا الا ترى أنه لما كان دخول الكفار الجنة لما كان مستحيلا علقه بشىء مستحيل وهو قوله « ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط » •

And the second second

#### فصـــل

نقل الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى (١) رحمه الله في كتاب حقائق التفسير (٢) عن

(۱) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى ، أبو عبد الرحمن السلمى النيسابورى ، من علماء المتصوفة ، وشيخ الصوفية ، وصاحب تاريخهم ، وطبقاتهم ، وتفسيرهم، قال الذهبى : تكلموا فيه وليس بعمده ،

وقال الخطيب البغدادى : قال لى محمد بن يوسف القطان النيسابورى : كان أبو عبد الرحمن السلمى غير ثقة ، وكان يضع للصوفية الأحاديث ،

بلغت تصانيفه مائة أو اكثر منها: «حقائق التفسير » و «طبقات الصوفية » و «مقدمة في التصوف » و «مناهج العارفين » و «الفرق بين الشريعة والحقيقة » و «كتاب الأربعين في الحديث » .

ولد سنة ٣٢٥ ه وتونى سنة ١١٦ ه .

آنظر : تاریخ بغداد للخطیب البغدادی ج ۲۸/۲ و و و ۱۲۳/۳ و و ۱۲۳/۳ و و ۱۲۳/۳ و میزان الاعتدال نمی نقد الرجال للذهبی ج ۲۳۰/۳ و علی محمد البجاوی والاعلام للزرکلی ج ۲۳۰/۳ .

(٢) استوعب السلمى فى « حقائق التفسير » جميع سور القرآن ولكنه لا يتعرض لكل الآيات بل يتكلم عن بعضها ، وهو لا يتعرض فيه لظاهر القرآن ، وانها جرى فى جميع ما كتبة على نمط واحد وهو التفسير الاشمارى ، وفى هذا المؤلف ترك للعلماء مجالا للطعن على هذا التفسير وعلى صاحبه من أجله فالجلل السيوطى يذكر

أبا عبد الرحمن السلمى فى كتابه طبقات المفسرين ضمن من صنف فى التفسير من المبتدعة ويقول: « وانما اوردته فى هذا القسم لأن تفسيره غير محمود » .

جماعة من الأولياء ألفاظا حسنة فى معانى هذه الآية فبعضهم قال: كان موسى عليه السلام غائبا عن طبع البشرية حتى استطاع المقام فى وقت الكلام والمناجاة ، فلما وجد حلاوة الكلام طلب الكشف فى الحال غائبا عن الحال ،

وبعضهم قال: انبسط الى ربه فى معانى الرؤية لما ظهر عليه عز الكلام، ولم ينطق بأناة ألا ترى أنه لما رجع إلى وصفه رجع إلى أوائل المقامات فقال: تبت إليك وقال فى قوله تعالى « أن نرابى ولكن انظر

\_ ويقول السبكى فى طبقات الشافعية: « وكتاب حقائق التفسير كثر الكلام فيه من قبل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلات ، ومحال للصوفية ينبو عنها اللفظ » .

وقال الحافظ الذهبى عن السلمى : « وله كتاب يقال له حقائق التفسير ، وليته لم يصنفه فانه تحريف وقرمطة ». وقال أبو الحسن الواحدى : « صنف أبو عبد الرحمن السلمى حقائق التفسير ، فان كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر » .

وقال الامام ابن تيمية : « وما ينقل في حقائق السلمي من التفسير عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر كما قد كذب عليه في غير ذلك » .

انظر: التفسير والمفسررون د ، محمد حسين الذهبى ج ٢ ص ٣٨٥ ، ٣٨٦ ،

وطبقات المفسرين لجلال الدين السيوطى ص ٩٨، وطبقات الشافعية للسبكي ج ٣ ص ٦١، ومنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية ج ٤ ص ١٥٥.

الى الجبل » شغله بالجبل ، ثم تجلى ، ولو لم يشغله بالجبل لمات وقت التجلى .

وقال آخر : قوله لموسى « لن ترانى » لو تركه على ذلك لتقطع شوقا ، لكنه سكنه بقوله : « ولكن» •

وقال آخر: الجمال ، والكرم يبقيان ، والاجلال، والهيبة يفنيان ، كما أن الله تعالى كلم موسى بصفة الهيبة ، وتجلى للجبل فصار دكا ،وخر موسى صعقا ، وكان آخر عهده بالنساء ، ولم يتهيأ لأحد أن ينظر فى وجهه ،

وقال بعضهم : ينال الكون من صفاته ونعوته على قدر اجتمالهم •

قلت: ولأبى القاسم الزمخشرى فى تفسير هذه الآية كلام طويل على طريقة أقوال المعتزلة التى تقدمت، ثم قال: فانظر إلى إعظام الله أمر الرؤية فى هذه الآية، وكيف أرجف الجبل بطالبيها، وجعله دكا ؟ وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه من نفيان ذلك مبالغة فى إعظام الأمر، وكيف سبح ربه ملتجنًا إليه، وتاب من إجراء تلك الكامة على لسانه وقال: أنا أول المؤمنين (١) وقد

<sup>(</sup>۱) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشرى المجلد الثاني ص ١٥٥

ابلغ فى الرد عليه جميع ما قاله شيخنا أبو المحسن على ابن محمد رحمة (١) فى تفسيره ، ووصف كلامه بأن قال : لقد صعد الزمخسرى فى هذه المسألة إلى الجو ، ونزل إلى الدو (٢) ولم يترك فى كذانة الضلال سهما إلا رمى به ولا وزرا من المحال إلا ذبحنا به ، ثم ألقى زمامه بيد الحيرة ، وجعل يسلك طريقا ثم يدعه ، ويسلك غيره ، ومن تدبر كلامه رأى كلام من اختلط حسه ولامته على ما أورده نفسه ، وشرع فى نقص كلامه حرفا حرفا

<sup>(</sup>۱) هو على بن محمد بن عبد الصمد الهمدانى المصرى السخاوى الشافعى ابو الحسن علم الدين ، عالم بالقراءات، والأصول ، واللغة والتفسير ، أصله من سخا بمصر سن دمشق وتوفى بها ودفن بقاسيون من كتبه « جمال القراء وكمال الاقراء » فى التجويد و « هداية المرتاب » فى متشابه كلمات القرآن مرتبة على حروف المعجم و « شرح المفصل للزمخشرى » و « المفاخرة بين دمشق والقاهرة » و « سفر السعادة » و « شرح الشاطبية » وهو أول من شرحها وكان سبب شهرتها و « الكوكب الوقاد » فى أصول الدين و « الجواهر المكللة » فى الحديث ولد سانة ١٤٥٠ ه وتوفى سنة ١٤٣ ه .

انظر: وفيات الاعيان لابن خلكان ج ١/٥٢١ والاعلام ج ٥/١٥١ وبغية الوعاة للسيوطى ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) الدو: الفلاة او المغلزة ( القاموس المحيط ج ١/٣٣١) .

ثم قال الزمخشرى تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السينة والجماعة كيف اتخذوا من هذه الكلمة مذهبا ، ولا يعرنك تسترهم بالبلكفة ، فإنه من منصوبات أشياخهم ، والقول ما قال بعض العدلية فيهم :

لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة هم(١) لعمرى موكفة

قد شبهوه بخلقه وتخوفوا

شنع الورئ فتسترو ابالبلكفة (٢)

بريد قول أصحابنا: المؤمنون بيرون ربهم يوم القيامة بلا كيف ، فعبر عن قولهم بلا كيف بالبلكفة ، فهو من باب البسملة ، والحمد له أى أن قولهم معض الى التشبيه ، ويقولون بلا كيف على سبيل التستر .

والعدلية هم المعتزلة سموا أنفسهم بذلك زاعمين أنهم نسبوا الله تعالى الى العدل حبث آخذ العباد بما جنوه على أنفسهم ، ولم بجر به القضاء عليهم ، ووصفوا أصحابنا بأنهم نسبوا المجور إلى الله جل وعلى

<sup>(</sup>١) المكتوب مى المخطوطة كلمة (حمر) بدلا من كلمة (هم) وهذا خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>۲) انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري المجلد الشاني ص ١١٩ ، ١١٩ .

حيث اعتقدوا أنه قضى على الخلق بجميع ما يأتونه ، وأنه سبحانه معاقب لهم على ما قتضاه عليهم .

والحق مع أصحابنا ، فإن الله تعالى لا راد لما قضى ، ولا يقع فى مخلوقاته خوف مراده ، وله أن يفعل ما يشاء لا يقاس فعله بفعل خلقه .

وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذين البيتين بمثلهما فقال:

عجبا لقوم ظالمين تلقبوا بالعدل ما فيهم العمرى معرفة

قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفى الصفة (١)

<sup>(</sup>۱) ذهبت المعتزلة إلى نفى صفات الله الأزلية كلها فقالوا أنه ليس لله عز وجل علم ولا قدرة ، ولا حياة ، ولا سمع ، ولا بصر ، وقالوا : هو عالم بذاته ، قادر بذاته ، حى بذاته لا بعلم وقدرة وحياة هى صفات قديمة ، ومعان قائمة به ،

قائمة به • ويقولون ان الله تعالى لم يكن له فى الأزل اسم ولا صفة •

انظر: الفرق بين الفرق لعبد القداهر بن طاهر بن محمد البغدادى ص ١١٤ ، والتبصير فنى الدين وتعييزا الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبى المظفر الاسفرايني ص ٣٧ ، والملل والنحل للشهرستاني ج ١ ص ٤٤ تحقيق الأستاذ عبد العزيز محمد الوكيل .

وقال آخر:

وجماعة كفروا برؤية ربهم

هذا ووعد الله ما لن يخلفه

وتلقبوا عدلية قلنا أجل

عدلوا بربهم فحسبهم سفه

قلت: وتعطيلهم لذاته من حيث نفى قيام صفاتها بها من الحياة ، والعلم ، والإرادة ، والقدرة ، والسمع ، والبصر ، والكلام ، ونفوا مع ذلك صفة الرؤية (١) وهى كونه سبحانه مرئيا للمؤمنين فى الدار الآخرة ،

ولشيخنا أبى الحسن رحمه الله فيهم:

يا فرقة زعمت بأن العبد مثل

إلهه ما شاء من شيء فعل

وسموا بأهمل العدل أنفسهم

وكل عن طريق الحق منهم قد عدل

لم لا يركى من غير كيف من يرى

من غير كيف يا ذوى شر النحل

أى أن الرؤية لا تستحيل فى حقه سبحانه مع عدم الجهية ، كما أن الرائى لابد وأن يكون من المرئى فى

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة نفس الصفحات ، والملل والمنحل ص ٥٤ .

جهة ، والبارى سبحانه راء ، وليس فى جهة ، فكما جوز العقل رائيا ليس فى جهة كذلك يجوز مرئيا ليس فى جهة .

قال: ثم ان الاجماع قد وقع منا ومنهم على أنه سبحانه لا تدركه الأبصار في الدنيا والألف واللام في الأبصار للعهودة ، والتجلى للجبل الأبصار للعهودة ، والتجلى للجبل لا يخلو أن يكون من جنس ما طلبه موسى عليه أو ليس من ذلك فمحال أن يكون من غير ما طلبه ؛ لأن موسى عليه يعلم أن الله تعالى قادر على أن يسير الجبال كلها ، ويطوى يعلم أن الله تعالى قادر على أن يسير الجبال كلها ، ويطوى السموات والأرض في أوهى زمان ، وإنما أراد عز وجل أنك لا تطيق ما طلبت ، ولا تستطيع رؤية ما أردت ، وهذا الجبل الذي هو أقوى منك خلقا ، وأعظم جرما لا يستقر لذلك ،

قال: فهذا دليل واضح على أن الرؤية ممكنة ، وإنما امتنعت من ضعف الرائى وعجزه عن ذلك ، فإذا كان فى القيامة أوجد الرائى على خلاف ما هو عليه فى الدنيا ، فرأى فى الآخرة ما كان لا يستطيع رؤيته فيها قال : وهؤلاء القوم ما قدروا الله حق قدره فزعموا أنهم نزهوه ، وليس بمنزه لله من لم يقدره حق قدره واللكفة ، قال : وأما قوله : ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة ، وما أورده فى بيتيه القائلين أقبح القول وأسخفه ، فقد

أوردناه فى جوابه ما يعرفك به وبأصحابه أتم المعرفة

لا در در عصابة مخذولة مثل البها ئم والبهائم مهملة جعلوا مقام المؤمنين ككافر من دونه ضرب الحجاب وأسسيله أوماتلوا ما في القيامة(١) والذي في سورة التطفيف (٢) مما أنزله وردوا الحديث المستنير وكذبوا من قد رواه وجرحوا من عدله يسمون أهل الحق مجيرة وما زادوا على ما قد تلاه وضله إذ جف بالقلم المداد وإذ جرى الكائنات وخط ما حد له والعبد يفعل ما يشاء بزعمهم وله إذا ما شاء أن لا يفعله واستقدحوا شركا أتوه فستروا وجه الفضيحة باعتلال المعدلة

<sup>(</sup>۱) يعنى بذلك قوله تعالى « وجدوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة » سورة القيامة : ۲۲ ، ۲۳ .

(۲) يعنى بذلك قوله تعالى « على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم » سورة المطففين : ۲۳ ، ۲۶

أو ظالم متصرف في ملكه هذاك

افقره وهندا خوله والمؤمن العاصي له في زعمهم

نار الخلود يديمها من أدخله

جحدوا شفاعة أحمد والله قد

أعطاه منزلة الشفيع وفضله

عدلوا عن المتلى فسموا فى الورى عدلية ولهم نفساذ من البله

لم تشتمل أثوابهم الاعلى حمر

وكم حمر رأيت مجللة

قلت: ثم نظمت هذه الأبيات:

قالل الرسول ترون ربكم وفى التذ

زيل ناظره وجوه ناضرة

من غير تشبيه فآمنا به ونفاه

قـوم ذو عقـول حائرة

وتلقبوا بالعدل من باب العدول

عن الصواب علا لعا (١) للعاثرة

<sup>(</sup>۱) يقال للعائر (لعا) لك وهو دعاء له بأن نتعش فاذا قال لا لعا للعائرة كان دعاء عليهم بألا ينتعشوا . انظر : مختمار الصحاح .

### فصـــل

# في جملة من شبه المعتزلة غير ما تقدم والجواب عنها

قال الإمام أبو المعالى: ومما احتجوا به قدوله تعالى: « فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة » (١) •

ووجه الدليل على زعمهم أن الله تعالى وبخ الذين سألوا رؤية الله تعالى ، وجعل سؤالهم كبيرة ، ولو كان ذلك جائزا ممكنا لما استوجب السائلون ذلك .

قال: وهدا ركيك من الاستدلال، وأول ما في الآية ان الله تعالى ذكر سؤال قريش آيات ممكنة جائزة مقدورة كاخراج ينبوع، وكالرفى في السماء .

قلت: كذا قال ، وليس أول الآية هذا ، إنما أول الآية « يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من الآية « يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء » وما ذكره أبو المعالى فقد سألته قريش وهو

The state of the s

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٥٣ .

لمى سورة سبدان (۱) ثم قال • وكل ذلك من المقدورات لو أراد الله تعالى ، ثم قال : فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ، والتفاضل لا يقع إلا بين جائزين ممكنين أحدهما أكبر من الآخر ، ثم السائلون استوجبوا التقريع من وجهين :

أحدهما: أنهم تحكموا على نبيهم بعد وضوح الآيات، وظهور المعجزات، وليس للأمم التحكم على أنبيائها في اقتراح الآيات، وما اقترحت أمة آية إلا أعنتهم الله بها، والذي يوضحه أن الله تعالى كما وبخ هؤلاء وبخ من سأل النبي عيسة الرقى في السماء وان كان ذلك ممكنا جائزا.

قال: ومما يسقط استدلالهم أن الذين سالوا الرؤية من بنى اسرائيل علقوا إيمانهم بها • وامتنعوا من الإيمان دونها ، وهذا كنه الاعتداء ، وغاية العناد

<sup>(</sup>۱) في قولة تعالى « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لذا من الأرض ينبوعا ، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا ، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا » سورة الاسراء : . ٩ - ٩٣ .

وقد قال الله تعالى مخبرا عنهم: «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » (١) •

وقال القاضى أبو بكر: لم ينكر الله سبحانه مسئلة أخلاف بنى اسرائيل أن ينزل عليهم كتابا من السماء ، ولا مسئلة أسلافها أن يروا الله جهرة لاستحالة ذلك ، وإنما أنكره لأنهم سألوا ذلك على طريتي الإعنات لوسي ومحمد مَالِيًّا ، والشك في نبوتهما والتقدم بين أيديهما ، والامتناع من فعل ما أوجب عليهم من الإيمان بالله تعالى حتى يروه ، ويعاينوه ، وحتى يفعل ما يؤثرونه ، ويفتاتونه فأنكر الله سبحانه ذلك من فعلهم وقولهم ، كما أنكر سؤالهم إنزال كتاب من السماء لا لاستحالة ذلك في قدرته ، وكما أنكر قول من قال « أن مؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » الى قوله: « أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك » ؛ لأن هذا أجمع إنما كان منهم على وجه الاستخفاف بالرسل ، والتمرد عليهم لا على طلب اليقين والزيادة في العلم (٢) .

وقال الزمخشرى في قوله تعالى بعد ذلك « فأخذتهم الصاعقة بظلمهم (٣) أي بسبب سؤلهم الرؤية ، ولو طلبوا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٥٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: كتاب التمهيد لأبى بكر محمد بن الطيب الباقلانى ص ۲۷۳ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ١٥٣.

أمر جائزاً لما سموا ظالمين ، ولما أخذتهم الصاعقة كما سأل ابراهيم علي أن يربه إحياء الموتى فلم يسمه ظالما ولا رماه بالصاعقة (١) •

قلت: إنما سماهم ظالمين بسبب ما ذكرنا من تعنتهم وتمردهم ، واستهزائهم على ما سبق شرحه ،

قال القاضى: فإن قالوا: ما أنكرتم من أنه لو رئى بالأبصار لوجب أن يكون جسما، أو جوهرا ، أو عرضا، أو محدودا، أو حالا فى محدود، أو مقابلا، أو مقابلا المكان، أو مباينا أو مباين المكان، أو متصلا به الشعاع، أو متصلا بمكانه وأن يكون من جنس المرئيات ، الأننا لم نعقل مرئيا إلا كذلك ،

يقال لهم: لو وجب هذا لوجب إذا كان معلوما بالقلوب وموجودا أن يكون جسما ، أو جوهرا ، أو عرضا ، وفى العالم أو غيره من الأماكن ، أو ما يقدر تقدير الأماكن ، لأننا لم نعقل معلوما إلا كذلك ، وإذا كان شيئا لا يخلو أن يكون جسما ، أو جوهرا ، أو عرضا وإذا كان حيا علما قادرا سميعا بصيرا أن يكون جسما مجتمعا ذا حيز في الوجود ؛ لأننا لم نعقل حيا عالما قادرا رائيا إلا كذلك ،

<sup>(</sup>۱) انظر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويل للزمخشرى ج ۱ ص ٥٨٥ .

غإن مروا على هذا تركوا التوحيد ، وإن أبوه ابطلوا جميع ما سألوا عنه (١) ٠

وقال الشيخ أبو حامد الغزالى (٢): الرؤية نوع كشف ، وعلم إلا أنه أتم وأوضح من العلم فإذا جاز تعلق الرؤية به ، وكما تعلق العلم به وليس فى جهة جاز تعلق الرؤية به ، وكما يجوز أن ترى الله الخلق وليس فى مقابلتهم جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة ، وكما جاز أن يعلم من غير كيفية ، وصورة جاز أن يرى كذلك من غير كيفية وصورة، وليت شعرى كيف عرف المعتزلى من صفة رب الأرباب ما جهله موسى بزعمه ؟

أم كيف سأل موسى الؤية مع كونها محالا ؟

قال القاضى: فإن قالوا ما أنكرتم أنه لو جاز أن يرى لرأيناه الساعة ؛ لأن الموانع المانعة من رؤية ما يجوز

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضى الباقلانى ص ۱۸۷، ۱۸۸، تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى مؤسسة الخانجى الطبعة الثانية ۱۳۸۲هـ – ۱۹۲۳م،

<sup>(</sup>٢) هو ابو حامد محمد بن احمد الغزالى ولد فى طوس سنه ٥٠٠ ه من أسرة فارسية .

ومن أشهر ما كتبه في الدين والأخلاق والتصوف كتاب « احياء علوم الدين » . وتوفى سنة ٥٠٥ ه .

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١/٦٣١ ، وطبقات الشافعية للسبكى ج ١/١/١ والاعلام للزركلي ج ٢٤٧/٧ .

أن يرى منتفية عنه وهى: الرقة ، واللطافة ، والحجاب ، والبعد وذلك مستحيل على الله حل ذكره ، فوجب أن نراه لو كان مما يجوز أن يرى .

يقال لهم: ليس فيما ذكرتموه شيء يمنع من رؤية المرئى ؛ لأننا نرى اللطيف مع لطافته عند زيادة الإدراك، ونرى المحجوب إذا قدوى الإدراك وزاد الشعاع غانفذ خروقه والمحتضر بالموت يرى ملك الموت ونحن لا نراه وان كنا بحضرته ، وكذلك الرسول عليه السلام كان يرى جبريل عليه السلام والصحابة لا يرونه ، وكذلك الملائكة يرى بعضهم بعضا مع رقتهم ونحن لا نراهم (۱) .

وما منع من رؤية الشيء لا يقال : يجوز أن يقارن الرؤية له غوجب الا يكون فيما ذكرتموه شيء يمنع من رؤية المرئيات ، كما أن الجهل المانع من العلم بالشيء لا يجوز أن يقارنه بحال ٠

فإن قالوا: فما المانع من رؤية هذه الأمور؟ قيل لهم: وجود ما يضاد ادراكها في أبصارنا،

<sup>(</sup>۱) انظر: الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني ص ۱۸۸ ، ۱۸۹ .

ولو رفعه الله جل وعز أدركناها وهذا اللنع هو الذي يمنع من رؤية الله تعالى في هذا الوقت(١) .

فإن قالوا: فأجيزوا أن يخلق الله فيكم إدراك ذرة، ويمنعكم إدراك فيل الى جنبها .

قيل لهم : هذا جائز في قدره الله تعالى (٢) .

فإن قالوا: فأجيزوا الساعة ذلك ، وشكوا فى أن بحضرتكم فيلة ، وجمالا ، وأنهارا جارية ، وأنتم لا ترون ذلك ، وإن كنتم ترون ما هو أصغر منه .

قيل لهم: لولا أنا مضطرون إلى العلم بأن ذلك ليس بموجود لأجزناه ، وليس يجب أن نشك اليوم في أن الله تعالى قد فعل كل فعل مقدور عنده ، كما لا يجب أن نشك في أنه قد خلق اليوم إنسانا لا من أبوين ، وفرسا لا من نتاج ، ونارا غير محرقة بشيء ، وتمرا لا من نخيل ، ولبنا لا من ضرع ، وأنه قد أحيى الأموات بسائر ولبنا لا من ضرع ، وأنه قد أحيى الأموات بسائر الأقطار ، وعرج بنا البارحة إلى ملكوت السماوات ، ثم رددنا إلى مضاجعنا وأنه قد أمات كل من فارقناه يوما أو ساعة من أقاربنا ، وأصدقائنا ألف مرة ثم أحياه بعد

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٨٩٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفس الصفحة ٠

ذلك ، وإن كان ذلك أجمع مقدورا لله سبحانه غبطل بذلك ما سألتم عنه (') •

قال الإمام أبو المعالى: ومما يتمسكون به فى روم القدح فى الاستدلال بقوله تعالى: « إلى ربها ناظرة » •

أنهم قالوا: ليس النظر وان عدى بإلى من الرؤية والإدراك بسبيل ، وإنما النظر تحديق الناظر إلى جهة المنظور إليه ، وتوجيهه حاسته إليه ، وليس المراد به الرؤية .

## واستدلوا على ذلك بأوجه منها:

أنهم قالوا: قد يقول القائل: نظرت الى الهـــلال فلم أره، فلو كان النظر يراد به الرؤية لكان ذلك من متناقض الكلام، ولكان ينزل منزلة قول القائل: رأيت الهلال فلم أره.

قالوا: ومن الدليل على ذلك حسن قول القائل: نظرت الى فلان فرأيته، وهذا يتضمن خروج النظر عن معنى الرؤية، وإنباؤه عن مقدماتها، وأسبابها الموصلة إليها .

<sup>(</sup>۱) انظر: الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني ص ١٩٠ .

قال: ومما تمسكوا به فى ذلك أن قالوا: العرب تصف النظر بالتحديق ، والخضوع والإزورار (١) وغيرها من الوجوه ، وإنما تصف العرب ما ترى ، وتبصر ، فدل ذلك على أنهم عنوا بالنظر تقليب الحاسة ، وترديدها فى الجهات .

قلنا: هذا الذى ذكرتموه لا محصول له ؛ وذلك أن النظر المعدى بإلى هو الرؤية الحقيقية بلا خفاء ، وكل ما ذكرتموه تمويهات •

فأما قولهم: إن العرب تقول: نظرت الى الهلال فلم أره، فهذا اختلاق منهم، وتخرص وادخال في اللغة ما ليس منها، وافتراء على أهل اللسان.

والعرب لا تقول: نظرت الى الهلل فلم أره، وإنما تقول: إلى السماء، أو إلى الغرب فلم أر الهلال، وأما قولهم: نظرت فرأيت فهذا غير بعيد، ومسلكه مسلك التأكيد والعرب قد توالى بين لفظتين منبئتين عن معنى واحد، ونظائر ذلك كثيرة في اللغة .

قال امرؤ القيس: كجامود صخر حطه السيل من عل

<sup>(</sup>۱) الازورار مأخوذ من : ازور عن الشيء أي عدل عنه وانحرف .

أنظر: القاموس المحيط ج ٢ ص ٤٤ وانظر مختسار الصحاح ص ٢٧٨ .

فأضاف الجلمود الى الصخر ، وهما بمعنى واحد ، والدليل عليه أنه يحسن أن يقول القائل : أدركته فرأيته ، وإن كانا جميعا يرجعان إلى معنى واحد ، وإنما لا يحسن قول القائل : رأيته فرأيته ، لتماثل اللفظين والأغلب في كلام العرب إذا قصدت التأكيد المغايرة بين الألفاط .

قلت: ولئن سلمنا أن العرب تقول نظرت الى الهلال فلم أره ، فإنما معناه: نظرت الى جهة الهلال ، وموضعه ، ومطلعه ، وفطنة ظهـوراه ، وكذا قولهم: نظرت فرأيت أى نظرت الى وجهة كذا فرأيته فهذا تأويل صحيح ،

قال: وأما قولهم إن العرب أطنبت في وصف النظر نظما ونثرا ، وذكرت التحديق والنظر شررا() فذلك من ركيك الكلام ؛ فإنه لا يبعد وصف الرؤية الحقيقية بما ذكروه ، ولا معنى لقولهم إن العرب لا تصف إلا ما ترى ، فإنها كما تصف المرئيات تصف ما لا يرى في استمرار العادات كالشجاعة ، والبسالة ، والجبن ، والبر والعقوق ، والشوق ، ونحوها .

<sup>(</sup>۱) تقول: نظر الية (شزرا) وهو نظر الغضبان بهؤخر عينه (مختار الصحاح ص ٣٣٧) .

ثم نقول: هذا الذي تشبثتم به يعارضه فن من كلام العرب لا يمنع ولا يدفع وذلك أنهم يصفون النظرة في النسيب (۱) ، والتشبيب (۱) بأنها تأتى على الوالقعين (۱) العاشقين ، فهذا ونحوء يدل على أن النظر هو الرؤية الحقيقية .

قال ومن الدليل على ذلك إجماع المسلمين على أن الله تعالى يوصف بالنظر الى خلقه على معنى الإبصار ، والرؤية ، فيقال : الله ناظر الى خلقه ، كما يقال إنه راءلهم وما عد أحد من الإسلاميين لفظ النظر في حكم ما ورد له سبحانه وتعالى من الألفاظ المأولة المشكلة كالمجيىء ، والنزول ، والاستواء وندوها فبطل ما صاروا إليه من كل وجه •

<sup>(</sup>۱) النسيب: أثر الحب وتبريح الصبابة فيما يبثه الشباعر من الشكوى وما يصفه من التجنى ، وما يعرض له من ذكر محاسن النساء .

<sup>(</sup>٢) والتشبيب: هو ما يقصد اليه الشاعر من ذكر المراة في مطالع الكلام ويذكر حيانا ما يحاول المتيمون من العشاق ستره من المحبوبة كالوعد واللقاء ، والكثر الناس لا يفرقون بينهما وأحدهما يخلف الآخر .

انظر: الأدب العربى وتاريخه فى العصر الجاهلى للأستاذ محمد هاشم عطية ص ١١١٠٠ . (٣) الوامقين: المحبين (القاءوس الحيط ج ٣ ص ٣٠٠)

قال: ثم ما ذكرناه تكلف نحن عنه مستعنون ؟ فإنهم إذا حملوا النظر على التحديق ، وتقليب الحاسة فقد خرقوا إجماع نفاة الرؤية ، ومثبتيها جميعا ؛ فإن مثبتى الرؤية حملوا النظر فى الآية على الرؤية تحقيقا ، ومن نفى الرؤية ظنا منه أنها تقتضى تشبيها وتشكيلا ، ومقابلة ، واختصاصا بجهة فهو بمنع حمل النظر على التحديق الى الرب أولى ؛ فإن ذلك يتضمن — على زعمهم — التصريح بالجهة ، فلا وجه لما ذكروه إلا أن يقدروا منظورا إليه غير الإله ، وقد تقدم إبطاله ،

قلت: النظر والرؤية واحد إذا عدى بإلى ، ولهذا قال الفرزدق:

قیاما ینظرون الی سعید کأنهم یرون به هلالا فجمع بین النظر والرؤیة ، ولم یقل کأنهم ینظرون دل (۱) بمعناه ۰

ولئن سلمنا أن النظر يجوز إطلاقه على غير الرؤية، فقد بين الله تعالى ماذا أراد بالنظر على لسان نبيه على الله المين عنه ما أنزل عيه بقوله: « إنكم سترون ربكم » على ما سبق من الأحاديث الصحيحة •

<sup>(</sup>۱) سقطت من الناسخ بعض كلمات ، وسياق الكلام يشير الى أن مراد المؤلف أن يثبت أن النظر أذا عدى بالى فانه يكون بمعنى الرؤية .

### فصل

### في جواز رؤية الله تعالى في الدنيا باالأبصار

قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى رحمه الله تعالى في رسالته في باب إثبات كرامات الأولياء فإن قيل فهل تجوز رؤية الله بالأبصار اليوم في الدنيا على جهة الكرامة فالجواب عنه أن الأقوى فيه أنه لا يجوز لحصول الإجماع عليه •

قال: ولقد سمعت الإمام ابن فورك يحكى عن أبى الحسن الأشعرى أنه قال فى ذلك قولين فى كتاب الرؤية الكبير (١) ٠

وقال الإمام أبو القاسم الأنصارى (١) في كتاب

انظر: طبقات المفسرين للسيوطى ص ٥٢ ، وشدرات الذهب لابن العماد ج ٤/٤٣ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٩٦/٧ .

<sup>(</sup>۱) انظر: الرسالة القشيرية لأبى القاسم عبدالكريم ابن عبد الملك القشيرى ص ۱۷۰ ·

<sup>(</sup>۲) هو سلمان بن ناصر بن عمران آبو القاسم الأنصارى النيسابورى ، الفقية ، الصوفى ، صاحب امام الحرمين الجوينى كان بارعا فى الأصول والتفسير ، شرح « الارشاد فى اصول الدين » لشيخه ، وخدم ابا القاسم القشيرى مدة ، وكان صالحا زاهدا عابدا اماما عارفا من أفراد الأئمة ، ومن كبار المصنفين فى علم الكلام ، سمع الحديث من ابى الحسين بن مكى ، وفضل الله ابن احمد الميهنى ، وكريمة المرزوية ، وعبد الغافر الفارسى وغيرهم ، وروى عنه ابن السمعانى اجازة ومن مؤلفاته كتساب وروى عنه ابن السمعانى اجازة ومن مؤلفاته كتساب والفنية » توفى سنة ۱۱٥ ه .

شرح الإرشاد: اعلم أنا لو خلينا وعقولنا لجوزنا رؤية الله في الدنيا والعقبي لكل أحد من الأحياء إلا أنه ورد السمع بخلاف ذلك ، والمرجع فيه إلى السمع .

قال: ولو ادعى بعض الأولياء اليوم أنه رأى الله تعالى هل بصدق أم لا ؟ •

اختلف قول أبى الحسن في ذلك فقال مرة: لا يصدق ؛ لأن موسى عليه حجب عن الرؤية ،

وقال مرة: يصدق ؛ فإن موسى وإن حجب ، ولم يجب إلى ما سال فلقد خصص بأنواع من الكرامات والقربات ، والاصطفاء والفضائل ما لعله يربى ويزيد على الرؤية لأن الرؤية من حيث إنها رؤية لا تقتضى كرامة، وإنما الكرامة في قرائنها ، فقد يقترن بالرؤية أعظم هولومخافة كمن يرى العدو • والسبع ، فإنه يخلق له عند إياهما أمور هائلة ، وكراهية شديدة، وقد يرى صديقه فيخلق له عند رؤيته إياه أكمل سرور، وأتم نعمة ولذة ، ويرى أمه فيجد في قلبه رحمة وشفقة وحرمة ، ويرى أباه فيجد عند ذلك تعظيما وهيبة ، فإذا تختلف أحوال الرائين بالقرائن •

قال : ونحن لا نبعد أن يرى الكافر ربه ويخلق له عند رؤيته أعظم هول ومخافة ، وأشد عقوبة (١) .

قال: وإنما نحن الأصفيان الى رؤية الله تعالى ؟ لما قد ورد في الأخبار أنه يخلق لهم عند ذلك أتم كرامة ، وأكمل سرور ، وأعظم قربة ، واشرف منزلة ونعمة ، ورقنا الله ذلك بمنه وفضله ،

قال: واختلفوا في أنه سبحانه هل يرى في المنام؟

فجوزه معظم المثبتة ، وامتنع منه آخرون •

قال: ولا فائدة في الاختلاف في ذلك ؛ فإن الرؤيا خواطر ، واعتقادات ، ولها تأويل صحيح ، وهكذا نقول في قول النبي صليلي « من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي » (\*) •

<sup>(</sup>۱) قال الحسن فى تفسير قوله تعالى « كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون » يكشف الحجاب فينظر اليه المؤمنون والكافرون ، انظر مختصر تفسير ابن كثير المجلد الثالث ص ٦١٥ .

ولا ريب أن رؤية الكافرين لله ثم حجبهم عن رؤيته بعد ذلك من أشد العقوبات التي يعاقبهم الله بها في الآخرة .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي في الرؤيا باب (ما جاء في قول النبي على من رآني في المنام فقد رآني ) حديث رقم ٢٧٢٠٠.

وقد يرى فى وقت واحد فى أماكن مختلفة وعلى صور متباينة ، ولكن المعنى له تأويل صحيح .

وقال الغزالى: اعلم أن الخلاف فى هذا غير متصور بعد الكشف عن حقيقة هذه المسألة والحق أنا نطلق القول بأن الله تعالى يرى فى المنام كما نطلق أنه يرى رسول الله علي فى المنام ، ثم أخذ فى تقرير ذلك رحمه الله .

قلت: والذي نختاره القول الأول من قولى أبي الحسن وهو أنه لا يصدق مدعى رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة ، فإن شيئا منع منه كليم الله موسى سيالي واختلف في حصوله لنبينا محمد على كيف يسمح به لمن لا يصل الى مقامهما ، هذا مع قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار » وقد حمله أصحابنا كما تقدم على أن ذلك نفى للرؤية في الدنيا .

وأما جواز رؤية الكافر ربه فقد سبق ما يدل على وقوع ذلك في الآخرة وتكون رؤية هيبة وعقوبة له على ما قرره الإمام الأنصارى •

وقد تكلم أبو القاسم السهيلى فى شرح سيرة النبى على ما جاء فى رؤيته الله تعالى فقال : قد تكلم العلماء فى رؤية النبى على ليلة الإسراء

فروى مسروق عن عائشة أنها انكرت أن يكون رآه ، وقالت : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ، واحتجت بقوله سبحانه « لا تدركه الأبصار »(١)

وفى مصنف الترمذي عن ابن عباس ، وكعب الأحبار أنه رآه ٠

قال کعب: ان الله قسم رؤیته وکلامه بین موسی ومحمد صلی الله علیهما وسلم (۲) •

وفى صحيح مسلم عن أبى ذر قلت يارسول الله هل رأيت ربك ؟ قال « رأيت نورا » (٢) •

وفى حديث آخر من كتاب مسلم قال : « نور أني أراه » (²) •

<sup>(</sup>۱) انظر : الروض الأنف في شرح السيرة النبوية للسهيلي ج ٣ ص ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفس الصفحة .

وانظر : صحیح مسلم باب ( فی قوله را : نـور انی أراه وفی قوله : رایت نورا ) حدیث رقم ۲۹۱ . (۱) انظر : الروض الأنف فی شرح السیرة النبویة

للسهيلي ج ٣ ص ٥٤٤ .

وقد علق الامام النووى على هذا الحديث والذى قبله بما يفيد ان الرسول والله لله تعالى ليلة الاسراء فقال:

ماف أنه رآه ٠ شاف أنه رآه ٠

وقد حكى عن ابى المسن الأشعرى أنه قال: رآه بعينى رأسه •

أما قوله على ( نور أنى اراه ) فهو بتنوين نور ، وبفتح الهمزة فى أنى وتشديد النون وفتحها ، وأراه بفتح الهمزة هكذا رواه جميع الرواة فى جميع الأصول والروايات ، ومعناه : حجابه نور فكيف أراه ؟ . . .

قال الامام ابو عبد الله المازرى رحمه الله: الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى ، ومعناه: أن النور منعنى من الرؤية كما جرت العادة باغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من ادراك ما حالت بين الرائى وبينه ، وقوله على (رأيت نورا) معناه: رأيت النور فحسب ولم أر غيره.

انظر: صحیح مسلم بشرح النووی ج ۳ ص ۱۲ ۰ (۱) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد الخثعمی أبو القاسم ، وأبو زید السهیلی حافظ ، عالم : باللغة ، والتفسیر ، والسیر ، وصناعة الحدیث ، عارف بالرجال والانساب ، وعلم الکلام ، وأصول الفقه ولد فی مالقة سنة ۵۰۸ ه ، وعمی وعمره ۱۷ سنة .

من كتبه: «الروض الأنف » في شرح السيرة النبوية لابن هشام ، و « التعريف والاعلام في ما ابهم في القرآن من الأسماء والأعلام » و « الايضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين » و « نتائج الفكرة » و « رؤية النبي» و « مسألة رؤية الله في المنام » و « الفرائض » . توفي سنة ١٨٥ ه .

انظر: وفيات الاعيان ج ١٤٣/٣ والاعلام للزركلي ج ١٣٤٨/٤ وتذكرة الحافظ للذهبي ج ١٣٤٨/٤ .

وف تفسیر النقاش (۱) عن ابن حنبل أنه سئل هل رأی محمد ربه ؟ فقال : رآه رآه رآه • حتی انقطع صوته •

وفى تفسير عبد الرزاق (٢) عن معمر عن الزهرى، وذكر إنكار عائشة أنه رآه فقال الزهرى: ليست عائشه أعلم عندنا من ابن عباس •

(۲) هو محمد بن الحسن بن محمد زياد بن هارون الموصلى ، ثم البغدادى أبو بكر النقاش المقرىء المفسر كان امام أهل العراق في القراءات والتفسير .

وصنف : التفسير وسماه « شمفاء الصدور » و «الاشارة في غريب القرآن » و « الموضح في معاني القرآن » و « دلائل النبوة » و « القراءات » وغيرها من الكتب .

ومع جلالته فى العلم ونبله فهو ضعيف متروك الحديث قال الذهبى: مشهور أتهم بالكذب ، وقد أتى فى تفسيره بطامات ، وفضائح وهو فى القراءات أمثل .

وقال الخطيب : في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة ، ولد سنة ٢٦٦ ه وتوفي سنة ٣٥١ .

انظر: شذرات الذهب لابن العماد ج ٨/٣ ، وطبقات المفسرين للسيوطى ص ٩٤ وتذكرة المافظ للذهبي ج ٩٠٨/٣ ٠

وفى تفسير ابن سلام (۱) عن عروة أنه كان إذا ذكر إنكار عائشة رضى الله عنها أن يكون النبى عليه رأى ربه يشتد ذلك عليه ٠

قال : وقول أبى هريرة فى هذه المسألة كقول ابن عباس أنه رآه ٠

روى يونس عن ابن اسحق عن داود بن الحصين قال سأل مروان أبا هريرة هـل رأى محمد ربه ؟ قال نعـم ٠

ولد سنة ١٢٦ ه وتوفى باليمن سنة ٢١١ ه . انظر : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى ج ٢/٨٦ تحقيق على محمد البجاوى ، والأنساب للسمعانى ج ٨/٨٤ ، ووفيات الاعيان لابن خلكان ج ٢١٦/٣ والاعلام للزركلى ج ١٢٦/٢ .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه المعروف بالجبائى أبو على أحد ائمة المعتزلة ، كان اماما في علم الكلام وأخذ هذا العلم عن أبى يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام ، وله في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة ، وله تصانيف ، وتفسير ، أخذ عنه الشيخ أبو الحسن الأشعرى ، وأبو هاشم ثم أعرض الاشعرى عن طريق الاعتزال ، وتاب منه ، ولد سنة ٢٣٥ ه وتوفى سنة ٢٣٥ ه .

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١٦٧/٤ تحقيق د ، احسان عباس ، ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج ١٠٢٠ ، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ١٠٢ .

وفى رواية يونس أن ابن عمر أرسك الى ابن عباس يسأله: هل رأى محمد ولله إلى فقال نعم رآه، فقال ابن عمر وكيف رآه ؟ فقال ابن عباس كلاما كرهت أن أورده بلفظه ؛ لما يوهم من النشبيه ، ولو صح لكان له تأويل والله أعلم (۱) .

قال السهيلى: والمتحصل من هذه الأقوال أنه رآه لا على أكمل ما تكون الرؤية على نحو ما يراه فى حظيرة القدس عند الكرامة العظمى، والنعيم الأكبر، ولكن دون ذلك •

قال: والى هذا يومى، قوله «رأيت نورا » و « نور أني أراه » في الرواية الأخرى والله أعلم (') .

قلت: وقد حققنا الكلام ان شاء الله تعالى فى هذه المسئلة فى جزء رددنا به على بعض الحنابلة المتعصبين ، وبالله التوفيق .

(٢) انظر: الروض الأنف للسهيلي ج ٣ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>۱) قال الدكتور محمد حسين الذهبى عن تفسير النجبائى ( ابن سلام ) لم يقع هذا التفسير لنا ، انظر : التفسير والمفسرون ج ۱ ص ۳۸۸ ، ولقد بحثت عنه المثر عليه .

## فصسل

للامام أبى حامد الغزالى رحمه الله كلام حسن في رؤية الله تعالى •

قال في مخر كتاب الموت من كتاب الإحياء قال الله تعالى : « للذين أحسنوا الحسني وزيادة »(١) •

وهذه الزيادة هي النظر الي وجه الله تعالى ، وهي اللذة الكبرى الذي ينسى فيها نعيم الجنة ، وقد ذكرنا حقيقتها في كتاب المحبة ، وقد شهد لها الكتاب والسنة على خلاف ما يعتقده أهل البدعة ، ثم ذكر حديث جرير ، وصهيب رضى الله عنهما عن النبي وقد تقدم ذلك ، ثم قال : وقد روى حديث الرؤية جماعة من الصحابة ، وهذه غاية الحسنى ، ونهاية النعمى ، وكل ما فصلناه من النعيم عنده ينسى (٢) ، وليس لسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهى ، فلا ينسب شيء من الجنة الى لذة اللقاء ، فلا ينبغى أن تكون همة العبد من الجنة شيء

<sup>(</sup>۱) سورة يونس : ۲۳ من المعالمات

<sup>(</sup>۲) هذا هو الموجود في المخطوطة والصواب و وكل ما فصلناه من التنعيم عند هذه النعمة ينسى » . انظر : احياء علوم الدين للغزالي ج ٤ ص ٥٤٣ .

سوى لقاء المولى ، فأما سائر نعيم الجنة فإنه يشارك فيه البهيمه المسرحة في المرعى (') •

وقد قيل ذلك في كتاب المحبة ، وهو السادس من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى ، والنظر الى وجهه الكريم وأنه لا يتصور أن يؤثر عليها لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذات •

اعلم أن اللذات تابعة للادراكات ، ثم ساق الكلام الى أن قال : ألذ المعارف أشرفها ، وأشرفها بحسب شرف المعلوم ، فإن كان فى المعلومات ما هو الأجلل والأكمل ، والأشرف ، والأعظم ، فالعلم به ألذ العلوم لا محالة ، وأشرفها ، وأطيبها ، وليت شعرى هل فى الوجود شىء أجل ، وأعلى ، وأشرف ، وأكمل ، وأعظم من خالق الأشياء كلها ، ومكملها ، ومزينها ، ومبديها ، ومعيدها ومدبرها ، ومرتبها ؟

وهل يتصور أن تكون حضرة فى الملك ، والكمال ، والجمال ، والبهاء ، والجلال أعظم من حضرة الربوبية الذى لا يحيط بمبادىء جلالها ، وعجائب أحوالها وصف الواصفين ثم أطال الكلام فى تقرير ذلك الى أن قال :

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق نفس الصفحة •

فهذا القدر ينبهك على أن معرفة الله سبحانه ألذ الأشياء ، وأنه لا لذة فوقها ، ولهذا قال أبو سليمان الداراني (إن لله عبادا ليس يشتغلهم عن الله خوف النار ورجاء الجنة ، فكيف يشتغلهم حب الدنيا عن الله ؟) (١).

ولذلك قال بعض اخوان معروف (٢) له أخبرني

انظر : طبقات الحنابلة لمحمد بن ابی یعلی ج 1/17، ووفیات الأعیان ج 1/1/17 تحقیق د ، احسان عباس ، وصغة الصفوة لابن الجوزی ج 1/1/17 ، والاعلام للزرکلی ج 1/1/17 ، وتاریخ التراث المجلد الأول ج 1/1/17 .

<sup>(</sup>۱) انظر : احیاء علوم الدین لابی حامد الغزالی ج ۶ ص ۳۱۰ ، ۳۱۰ .

<sup>(</sup>۲) هو معروف بن فيروز ، وقيل الفيرزان ، وقيل على الكرخى أبو محفوظ أحد اعلام الزهاد والمتصوفين كان من موالى على بن موسى الرضا ، وكان أبواه نصرانيين فأسلماه الى مؤدبهم وهو صبى فكان المؤدب يقول له قل ثالث ثلاثة فيقول معروف بل هو الواحد فضربه المعلم على ذلك ضربا مبرحا فهرب منه ثم أسلم على يد على بن موسى الرضا ورجع الى أبويه فأسلما ، وكان يوصف بأنه مجاب الدعوات وحكى عنه كرمات ، وأسند أحاديث يسيرة عن بكر بن حبيش ، والربيع بن صبيح وغيرهما ، وروى عنه خلف بن هشام النرار ، وزكريا بن يحيى وروى عنه خلف بن هشام النرار ، وزكريا بن يحيى المروزى ، ويحيى بن أبى طالب ، ولد في كرخ ببغداد ونشأ وتوفى ببغداد سنة ، ٢٠ ه وقيل سنة ، ٢٠ ه .

يا أبا محفوظ أى شيء هاجك الى العبادة والانقطاع عن الخلق ؟ فسكت فقال : ذكر الموت •

فقال: وأى شيء الموت ؟ فقال: ذكر القبر والبرزخ ٠

فقال: وأى شيء القبر ؟ فقال: خوف النار ، ورجاء الجنة •

فقال: وأى شيء هذا ؟ إن ملكا بيده هذا كله إن أحببته أنساك جميع ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا •

وفى أخبار عيسى بن مريم عليهما السلام: إذا رأيت الفتى مشغوفا فى طلب الرب تعالى فقد ألهاد ذلك عما سواه •

ورأى بعض الشيوخ بشر بن الحارث (١) في

<sup>(</sup>۱) هو أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المروزى المعروف بالحافى أسلم على يد على بن أبى طالب رخى الله عنه ، وكان من كبار الصالحين ، وأعيان الأتقياء المتورعين له فى الزهد والورع أخبار ، وهو من ثقات رجال الحديث أصله من مرو من قرية من قراها ، وسكن ببغداد ، ولقب بالحافى ، لأنه جاء الى اسكاف يطلب منه شسيعا لاحدى نعليه وكان قد انقطع فقال له الاسكاف من رجله وحلف لا يلبس فالقى النعل من يده والأخرى من رجله وحلف لا يلبس نعلا بعدها وتوفى سنة ٢٢٧ هانظر : وفيات الأعيان ترجمة / ١١٤ ، صفة الصفوة لابن الجوزى ج ٢٠٥/٢ ، والإعلام ج ٢٦/٢ .

النوم فقال: ما فعل أبو نصر التمار وعبد الوهاب الوراق ؟ قال: تركتهما الساعة بين يدى الله تعالى يأكلان ويشربان فقلت فأنت فقال: قد علم الله قلة رغبتى فى الأكل والشراب فأعطانى النظر إليه •

وعن على بن الموفق قال رأيت فى النسوم كأنى أدخات الجنة فرأيت رجلا قاعدا على مائدة ، وملكا عن يمينه وملكا عن شماله يلقمانه جميع الطيبات ، وهسو يأكل ورأيت رجلا قائما على باب الجنة يتصفح وجوه قوم (٢) فيدخل بعضا ، ويرد بعضا ،

قال: ثم جاوزتهما الى حظيرة القدس فرأيت فى سرادق العرش رجلا قد شخص ببصره ينظر الى الله تعالى لا يطرف فقلت لرضوان من هذا ؟

فقال: معروف الكرخى ، عبد الله لا خوفا من ناره، ولا شوقا الى جنته ، بل حبا له فأباحه الله النظر إليه الى يوم القيامة وذكر أن الآخرين: بشر ابن الحارث ، واحمد بن حنبل (٣) •

قلت: الظاهر أن احمد بن حنبل رحمه الله هو المتصفح للوجوه فيعرف أهل السنة من أهل البدعة ،

<sup>(</sup>٢) الموجود في احياء علوم الدين ( النساس ) ٠

انظر: ج٤ ص ٢١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفس الصفحة ،

وبشر بن الحارث هو الذي يلقمه الملكان ولا منافاة بين هذا الكلام والذي قبله ، فلقلة رغبته في الطعام أكرمه الله تعالى بتلقيم الملكين له ، ثم أباحه النظر الى وجهه الكريم جل وعلا •

ثم قال أبو حامد: ولذا قال أبو سليمان الدارانى: من كان اليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشغولا بنفسه ، ومن كان اليوم مشغولا بربه فهو غدا مشغول بربه (۱) ، وقيل لرابعة (۲) ما حقيقة إيمانك ؟ .

قالت: ما عبدته خوفا من ناره ، ولا حبا لجنته ، فأكون كالأجير السوء بل عبدته حبا له ، وشوقا إليه وقالت في معنى المحبة نظما:

أحبك حبين حب الهوى وحساً لأنك أهل لذاكا

<sup>(</sup>۱) انظر : احياء علوم الدين للغزالى ج ٤ ص ٣١٠٠ (٢) هى رابعة بنت اسماعيل البصرى العدوية ، صوفية كبيرة وعابدة ، شهيرة الفضل ، تمكنت في معرفة دهائق التصوف ، واستفتاها في دهائق التصوف كبار المتصوفة في عصرها .

توفیت سنة ١٣٥ ه وقیل سنة ١٨٠ ه وقیل سنة ١٨٥ ودفنت بیت القدس ٠

أنظر: أعلام النساء لعمر رضا كحالة ج ٢٠/١ وصفة الصفوة لابن الجوزى ج ٢٧/٤ وشذرات الذهب لابن العماد ج ١٩٣/١٠

فأما الذى هـو جب الهوى فشعلى بذكرك عمن سواكا

وأما الذي أنت أهل له فكشفك لى الحجيجتي أراكا

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لمي

وكل لك الحمد في ذا وذاكا

قال: ولعلها أرادت بحب الهو : حب الله ؛ لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظها (١) العاجلة ، وحبها لما هو أهله (٢) الحب لجماله ، وجلاله الذي انكشف لها ، وهو أعلى الحبين ، وأقواهما ٠

ولذة مطالعة جمال الربوبية هي التي عبر عنها الله عز وجل حيث قال: « اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » (٣) •

<sup>(</sup>۱) الموجود في احياء على الدين : ( بحظوظ ) انظر : احياء علوم الدين ج ٤ ص ٣١١ ٠

<sup>(</sup>٢) العبارة الموجودة في كتاب احياء علوم الدين ( وبحبه لما هو أهل له ) •

أنظر: الرجع السابق نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى فى تفسير سورة السجدة باب : فلا تعلم نفس ما أخفى لهم ، وفى كتاب التوحيد باب قوله :

يريدون أن يبدلوا كلام الله ، ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها حديث رقم ٢٨٢٤ ،

قال: وقد يتعجل بعض هذه اللذات فى الدنيا لمن النتمى صفاء قلبه الى الغاية ، ولذلك قال بعضهم: إنى الأقول يا رب ، يا الله فأجد ذلك أثقل على قلبى من الجبال(۱) ، لأن النداء يكون من وراء حجاب ، وهمل رأيت جليساً ينادى جليسه (۲) .

وقال: اذا بلغ الرجل في هذا العلم الغاية رماه

<sup>(</sup>۱) كيف يكون دعاء الله اثقل على قلب الانسان ، وقد حثنا الله سبحانه على الدعاء وبين عز وجل أنه قريب من عباده فاذا دعوه أجابهم ، قال تعالى « واذا سالك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان » وقال تعالى « وقال ربكم ادعونى استجب لكم » وجاء في الحديث الذي أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فاستجيب له ؟ من يستغفرنى يدعونى فاستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من يستغفرنى

<sup>(</sup>۲) لعله يقصد بذلك أن الله جل جلاله يكون مع الانسان أينها كان (وهو معكم أينها كنتم) واذا تقرب الانسان من ربه وذلك بالاقبال على طاعته وعدم اقتراف ما نهى عنه فان الله عز وجل يتقرب منه ويقبل عليه كما جاء فى الحديث الذى أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هربرة رضى الله عنه أن النبى على قال : قال الله عز وجل « أذا تقرب عبدى منى شبرا تقربت منة ذراعا ، واذا تقرب منى شبرا تقربت منة ذراعا ، واذا تقرب منى دراعا ، واذا تقرب منى اليته هرولة ».

الذاق بالحجارة ، أى يخرج كلامه عن حد عقولهم فيرون ما يقوله جنونا ، وكفرا فمقصد العارفين كلهم وصلة ولقاؤه فقط ، فهى قرة العين ، التى لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ، وإذا حصلت إنمحقت الهموم ، والشهوات كلها ، وصار القلب مستعرقا بنعيمها ، فلو ألقى في النار لم يحس بها ؛ لاستغراقه ، ولو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليه لكمال نعيمه ، وبلوغه الغاية التى ليس فوقها غاية ، وليت شعرى من لا يفهم إلا حب المحسوسات ، كيف يؤمن بلذة النظر إلى وجه الله وما له صورة ، ولا شكل وأى معنى لوعد الله به عباده ، وذكره أنه أفضل النعيم ، بل من عرف الله عرف أن اللذات المقترنة بالشهوات المختلفة كلها تنطوى تحت هذه اللذة ،

كما قال بعضهم:

كانت لقلبى أهواء مفرقة

فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي

فصار يحسدني من كنت أحسده

وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي

تركت الناس دنياهم ودينهم

شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي (١)

<sup>(</sup>۱) انظر: احياء علوم الدين للغزالي ج ٤ ص ٣١١ .

وقال آخر: امتحن الله به خلقه غالنار والجنة في قبضته ، وهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته،

قال أبو حامد: وما أرادوا بهذا إلا إيثار لـذة القلب في معرفة الله تعالى على لذة الأكل ، والشرب ، والنكاح ، فإن الجنة معدن تمتع الحواس ، فأما القلب فلذاته في لقاء الله فقط .

ثم قال : وكما أن الصبى يضحك على من يترك اللعب ، ويشتغل بطلب الرئاسة ، فكذلك الرؤساء يضحكون على من ترك الرئاسة واشتغل بمعرفة الله .

والعارفون يقولون: « ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم لما تسخرون ، فسوف تعلمون » •

ثم قال: الرؤية غاية الكشف ، وكما أن سنة الله تعالى بأن تطبيق الأجفان يمنع من تمام الكشف بالرؤية ويكون حجابا بين البصر ، والمرئى ، ولابد من ارتفاع الحجاب لحصول الرؤية ، وما لم يرتفع كان الإدراك المحاصل مجرد التخيل ، فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس مادامت محجوبة بعوارض البدن ، ومقتضى الشموات ، وما غلب عليها من الصفات البشرية فإنها لا تنتهى الى المساهدة ، واللقاء في المعلومات الخارجة عن الخيال ، بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة

كمجاب الأجفان عن رؤية الأبصار ، ولذلك قال الله نعالى لموسى « لن ترانى » وقال : « لا تدركه الأبصار» أى في الدنيا ، والصحيح أن رسول الله على ما رأى الله تعالى ليلة المعراج (ا) فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس ملوثة بكدورات الدنيا غير منفكة عنها بالكلية وإن كانت متفاوتة فمنها ما تراكم عليها الخبث ، والصدأ فصار كالمرآة التى فسد بطول تراكم الخبث جوهرها ، فلا تقبل الإصلاح ، والتصقيل ، وهؤلاء هم المحجوبون عن ربهم أبد الآباد نعوذ بالله منه ،

ومنها ما لم ينته الى حد الرين ، والطبع ، ولم يخرج عن قبول التزكية ، والتصقيل فيعرض على النار

تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي ج ٤ ص ٣١٢

<sup>(</sup>۱) الذي صححه الغزالي هو قول عائشة رضى الله عنها ففى الصحيحين: أنها قالت: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب ، ولمسلم من حديث أبى ذر: سائلت رسول الله على هل رأيت ربك ؟ قال: « نور أنى أراه » وذهب أبن عباس واكثر العلماء الى أثبات رؤيته له، وعائشة لم ترو ذلك عن النبي على وحديث أبى ذر قال فيه احمد: مازلت له منكرا ، وقال أبن خزيمة : في القلب من محة اسناده شيء ، مع أن في رواية لأحمد في حديث أبى ذر « رأيته نورا أنى أراه » ورجال أسنادها رجال الصحيح .

عرضا يقمع منه الخبث الذي هو متدنس به ، ويكون العرض على النار بقدر الحاجة الى التزكية ، وأقلها لحظة ، وأقصاها في حق المؤمنين ــ كما وردت به الأخبار ــ سبعة الآلف سنة ، ولن ترتحل نفس عن هذا العالم إلا وتصحبها غبرة وكدورة ما وإن قلت ، ولذلك قال تعالى « وان منكم إلا واردها » (۱) .

فإذا أكمل الله تطهيرها ، وتزكيتها ، ووقع الفراغ من جملة ما وعد به الشرع من العرض ، والحساب ، وغيره ، ووافى استحقاق الجنة ، فعند ذلك يستعد بصفائه ، ونقائه عن الكدورات لأن يتجلى فيها الحق سبحانه وتعالى فيتجلى له تجليا يسمى رؤية ،

فالرؤية حق بشرط أن لا يفهم منها تصور مخصوص بجهة ، ومكان ؛ فإن ذلك مما يتعالى عنه رب الأرباب علوا كبيرا ، بل كما عرفته في الدنيا معرفة حقيقية تامة من غير تخيل وتصور ، فتراه في الآخرة كذلك ، بل أقول المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي تستكمل فتبلغ كمال الكشف ، والوضوح ، وتنقلب مشاهدة ، وإليه الإشارة بقوله تعالى « نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا »(١)

PART TO STATE OF

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: ۷۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم : ٨٠

إذ تمام النور لا يؤثر إلا في زيادة الكشف ، ولهدذا لا يفوز بدرجة النظر والرؤية الا العارفون في الدنيا؛ لأن المعرفة هي البذر الذي ينقلب في الآخرة مشاهدة، كما ينقلب النوى شجراً ، والبذر زرعاً ، ومن لا نوى له كيف يحصل له نظل ؟ ومن لم يزرع البذر كيف يحصد الزرع ؟

فمن لم يعرف الله فى الدنيا كيف يراه ؟ .
ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التجلى
أيضا على درجات متفاوتة ، فاختلاف التجلى بالإضافة
الى اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالاضافة الى
اختلاف البذور إذ تختلف لا محالة بكثرتها ، وقلتها ،
وحسنها وقبحها ، وقوتها وضعفها ، ولذلك قال النبى

<sup>(</sup>۱) قال النجم: رواه الحاكم ، والخطيب ، وتعقب عن جابر ، وابن مردوية عن أنس بافظ: «يا أبا بكر إن الله أعطاك الرضوان الأكبر ، قال ان المعالك الرخوان الأكبر ، قال ان الله يتجلى للخلق عامة ، ويتجلى لك خاصة » .

وأقول: رأيت في رسالة منسوبة لصاحب القاموس أنه عده من الموضوعات بلفظه الأول فليراجع وليحرر.

انظر : كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس للشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني ج ١ ص ٢٤٥٠

فلا ينبغى أن تظن أن غير أبى بكر ممن هو دونه يجد من لذة النظر ، والمشاهدة ما يجده أبو بكر ، ولما فضل الناس بسر وقر فى صدره فضل لا مصالة بتجل انفرد به .

قال: وكما أنك ترى فى الدنيا من يؤثر لدة الرئاسة على المنكوح ، والمطعوم ، وترى من يؤثر لذة العلم ، وانكثناف مشكلات ملكوت السموات والأرض، وسائر أمور الإلهية على الرئاسة ، وعلى المنكوح والشروب جميعا ، فكذلك يكون فى الآخرة قوم يؤثرون لذة النظر الى وجه الله تعالى على نعيم الجنة ، إذ يرجع نعيمها الى المنكوح والاطعوم ، وهؤلاء بعينهم هم الذين حالهم فى الدنيا ما وصفنا من إيثار اذة العلم والمعرفة ، والاطلاع على أسرار الربوبية على المنكوح ، والمشروب، وسائر ما الخلق مشغولون به ، ولذلك لما قيل لرابعة ما تقولين فى الجنة ؟

قالت: الجار ثم الدار ، غتبين أنه ليس في قلبها التفات الى الجنة به الى رب الأرباب (") •

ثم ساق أبو حامد كلامه الى أن قال:

<sup>(</sup>١) انظر : إحياء علوم الدين للغزالي ج ٤ ص ٣١٣ .

هإن قلت : هذه الرؤية محلها القلب أم العين في الآخرة ؟

فاعلم أن الناس اختلفوا فيه وارباب البصائر لا يلتفتون الى ذلك ، ولا ينظرون فيه ، بل العاقل يأكل البقل ولا يسأل عن البقلة ، ومن يشتهى رؤية محبوبه يشغله حبه عن أن يلتفت الى أن رؤيته خلقت في عينه أو في جبهته ، بل يقصد الرؤية ولذتها سواء كانت بالعين أو غيرها ، فإن العين محل ، وظرف لا نظر إليه ولا حكم له ٠

والحق فيه: أن القدرة الأزلية واسعة ، فلا يجوز أن يحكم عليها بالقصور عن أحد الأمرين ، هذا حكم الجواز •

فأما الواقع في الآخرة من الجائزين فلا يدرك إلا بالسمع •

والحق: ما ظهر لأهل السنة والجماعة من شواهد الشرع أن ذلك يخلق فى العين ليكون لفظ الرؤية والنظر وسائر الألفاظ الواردة فى الشرع تجرى على ظاهرها ؛ إذ لا يجوز ازالة الظواهر إلا بضرورة والله أعلم •

وقال أبو حامد فى كتاب التفرقة : نفى المعتزلى الرؤية عن البارى سبحانه وتعالى بدعة وليس بكفر •

واعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعى تفصيلا طويلا فاقنع بوصية وقانون • أما الوصية فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ماداموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين •

والمناقضة: تجويزهم الكذب على رسول الله على الله على الله على الله على بعذر أو بغير عذر ؛ فإن التكفير فيه خطر ، والسكوت لا خطر فيه .

وأما القانون : فهو أن تعلم أن النظريات قسمان : قسم يتعلق بأصول القواعد ، وقسم يتعلق بالفروع .

وأصول الإيمان شالاتة: الإيمان بالله تعالى ، وبرسوله ، وباليوم الآخر ، وما عداه فروع . واعلم: أنه لا تكفير في الفروع أصلا لكن في بعضها تخطئة كما في الفقهيات ، وفي بعضها تبديع: كالخطأ المتعلق بالإمامة ، وأحوال الصحابة .

قال: والكفر هو تكذيب الرسول عَيْلِيَّةِ هَى شيء مما جاء به •

والإيمان: تصديقه في جميع ما جاء به • والتكذيب: أن يزعم أن ما قاله لا معنى له ، وإنما هو كذب معنى •

ولا يلزم الكفر المتأويلين ماداموا يلازمون قانون التأويل ، وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إلى التأويل ، وأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل رحمه الله .

وقد سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد يقولون: أحمد بن حنبل صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط:

« الحجر الأسود يمين الله في الأرض » (١) •

Secretary Shares Sugar

(۱) هذا الحديث مرفوع عن جابر عند الخطيب ، وابن عساكر ، والطبراني ولكنه ضعيف ،

قال المهلب: ومعاذ الله أن يكون الله جارحة ، وانما شرع تقبيله اختبارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع ، وذلك شبيه بقصة ابليس حيث أمر بالسجود لآدم .

وقال الخطابى: معنى أنه يمين الله فى الأرض أن من صافحه فى الأرض كان له عند الله عهد وجرت العادة أن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته ، والاختصاص به فخاطبهم بما يعهدونه .

وقال المحب الطبرى : معناه أن كل ملك اذا قدم عليه الوافد قبل يمينه فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله نزل منزلة يمين الله ولله المثل الأعلى .

انظر: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد عبد الرحمن البنا ج ١٢ ص ٣٨٠

« قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن »(١) • 
« إنبى الأجد نفس الرحمن من قبل اليمن » (١) • 
قال : ولو أمعن احمد رحمه الله في النظر العقلي 
لظهر له تأويل ظواهر كثيرة •

قال: وأقرب الناس الى المنابلة فى أمور الآخرة الأشعرية ؛ فإنهم قرروا فيها أكثر الظواهر إلا اليسير والمعتزلة أشد منهم توغلا فى التأويلات والله أعلم (1) .

قلت: ولنختم الكتاب بحكاية طريفة رواها الحافظ أبو بكر الخطيب باسناده ٠

<sup>(</sup>٢) رواه الامام أحمد بلفظ (قلب ابن آدم على اسبعين من أصابع الجبار) المسند ج ٢ ص ١٧٣٠ وبلفظ (ما من آدمى الا وقلبه بين اصبعين من أصابع الله عز وجل ما شاء أقام وما شاء أزاغ) المسند ج ٤ ص ١٨٢٠ ورواه بألفاظ غير ذلك .

انظر المسند ج ۲ ص ۱٦٨ ، ج ٣ ص ٢٥٧ ، ج ٦ ص ٢٥٧ .

ورواه الترمذي بلفظ: « ليس آدمي الا وقلبه بين الصبعين من أصابع الله » نوا

انظر : سنن الترمذي كتاب الدعوات (باب ٩٠) . (٣) قال العراقي : لم اجد له اصلا .

انظر : كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس للشيخ اسماعيل العجلونى ج ١ ص ٢٦٠ ٠

قال: لما مات بشر بن غيات المريسى لم يشسهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشونيزى فلما رجع من جنازته أقبل عليه أهل السنة والجماعة ، وقالوا له يا عدو الله تنتحل السنة ، وتشهد جنازة المريسى ؟ فقال: انظرونى حتى أخبركم ما شهدت جنازة رجوت بها من الأجر ما رجوت فى شهود جنازته ،

لما وضع في موضع الجنائز قمت في الصف فقلت: اللهم إن عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة ، اللهم فاحجبه عن النظر الي وجهك يوم ينظر المؤمنون إليك ، اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر ، اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لم تعذبه أحداً من العالمين، اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان ، اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة ، اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة اللهم فلا تشفع فيه أحدا من خلقك يوم القيامة ، قال : فسكتوا عنه وضحكوا (۱) •

قال: فسكتوا عنه وضحكوا ٠

وهذا آخر ما أردنا جمعة في هذا الكتاب والله الموقق للصواب ٠

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد للحافظ ابی بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی ج ۷ ص ٦٦ ٠

1.

## الفهرسيت

المرابع المرابع المناحة الموضوع مقدمة التحقيق التعريف بالمؤلف مقدمة الؤلف فصل فى أدلة القرآن: « الأول » قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة ، الى ربها ناظرة ) ٣٠٠ « الثاني » قول الله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحوبون ) ١٨ « الرابع » قول الله تعالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه ) ٧٣ فصل في سياق الأخبار النبوية الصحيحة الدالة على: وقوع رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى في الدار الآخرة ٧٧ فصل للخصوم على هذه الأخبار اعتراضات سنذكرها ونجيب عنها 1.4

الموضوع الصفحة

فصل فى ذكر ما احتج به النافون لرؤية الله تعالى من الأدلة السمعية والعقلية والجواب عنها ١١٦

فصل ومما تمسك به النافون للرؤية قول الله تعالى لوسى عليه السلام (لن ترانى)

فصل نقل الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى رحمه الله فى كتاب حقائق التفسير عن جماعة الأولياء ألفاظا حسنة فى معانى هذه الآية

فصل فى جواز رؤية الله تعالى فى الدنيا بالأبصار ١٧٧ فصل للإمام أبى حامد الغزالى رحمه الله كلام حسن فى رؤية الله تعالى

the state of the s

## مطبوعات دار الصحوة

State of the State of the State of

۱ عصر الإلحاد
 تألیف محمد تقی الأمینی

- ۲ ـ ثقافة المسلم د/ عبد الحليم عويس
- ۳ لوقت فی حیاة المسلم
   د/ یوسف القرضاوی
  - ۱ الرسول والعلم
     د/ يوسف القرضاوى
- ه \_ صلاح الأمة على هدى السنة د/ محمد محمد الشريف
  - ٦ ـ مؤشرات حول الحضارة الإسلامية دكتور / عماد الدين خليل
- الدولة والسلطة في الإسلام
   دكتور / محمد معروف الدوليبي

- ۸ ـ قضية البعث الإسلامي « المنهج والشروط »
   تأليف / وحيد الدين خان
  - ٩ ــ أزمة المثقفين تجاه الإسلام
     دكتور / محسن عبد الحميد
- ۱۰ ـ المختار في الرد على النصارى للجاحظ لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ مع دراسة تحليلية تقويمية تحقيق ودراسة دكتور / محمد عبدالله الشرقاوى
- 11 من معالم الحق فى كفاحنا الإسلامى الحديث / محمد الغزالى
  - ۱۲ ـ الإسلام كما ينبغى أن نؤمن به د/ عبد الحليم عويس
  - 17 ضوء السارى إلى معرفة رؤية البارى عز وجل شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن الشافعى المعروف بأبى شامه رحمه الله تحقيق دكتور / أحمد عبد الرحمن الشريف
    - ١٤ ــ واقعنا ومستقبلنا فى ضوء الإسلام
       تأليف / وحيد الدين خان
       مراجعة : د/ عبد الحليم عويس

۱۰ ـ الوجيز في الاقتصاد الإسلامي دكتور / محمد شوقي الفنجري

١٦ ـ رسائل الأعلام

إخراج وتقديم:

محمد الرابع الحسنى الندوى

١٧ ـ أمهات المؤمنين

أحمد حسين شرف الدين

۱۸ ـ أحاديث صريحة مع إخواننا العرب والمسلمين أبو الحسن الندوي

19 منعاء وعمان بين صنعاء وعمان أبو الحسنى الندوى

۲۰ ـ العالم الإسلامي اليوم محمدود شماكر

۲۱ ـ الأدب الإسلامي وصلته بالحياة مع نماذج من صدر الإسلام محمد الرابع الحسني الندوي

۲۲ - شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية أبو الأعلى المؤدودي

۲۳ ـ سر تأخر العرب والمسلمين محمد الغرالي

·

رقم الایداع ۱۹۸۰/۱۷۸۶ ترقیم دولی ۶ – ۰۸ – ۱۹۳۰ – ۹۷۷

مطبعة دار التاليف ٨ شارع يعقوب ـ بالمالية ت: ١٨٢٥٥٥



## دار الصحوة ٠٠٠ وهــذا الكتاب

لم تقم دار الصحوة لتكون مجرد دار نشر تجارية ، بل قامت لتحقق هدفاً إسلامياً بالدرجة الأولى ٠٠٠ وهذا الهدف \_ بإيجاز \_ هو الأخذ بيد المسلمين لفهم الإسلام فهماً حقيقيا نابعاً من مصادره الأصلية ٠٠٠ ولفهم التحديات التى تواجه المسلمين ٠٠٠

ولفهم الأسلوب الأمثل والأقوم في مواجهة التحديات ·

وأخيراً ٠٠٠ لقد قامت دار الصحوة لترفع من مستوى الإنسان المسلم روحيا وثقافيا ٠٠٠ حتى يكون منسوب المسلم الفكرى والأخلاقي أعلى من منسوب المحضارة الحديثة ٠٠٠ وبالتالي يكون المسلم أهلاً لقيادة الحضارة وفق سنة الله الكونية التي لا تمنح قيادة سفينة الحق إلا للراشدين النابهين ٠٠٠ المخلصين ٠٠٠ ولن تمنحها أبداً لغيرهم ٠٠٠

وهذا الكتاب ٠٠ خطوة من خطوات دار الصحوة ٠٠٠ في هذا الطريق ٠

دارالصحوة النشروالتوزيع بالقاهرة

شارع جمال عبد الناصر بجوار عمارات المهندسين حدائق حلوان